# کن صحابیًا

د. راغب السرجاني



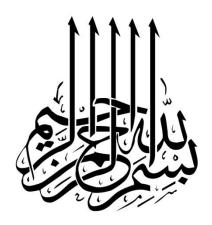

مجقوق الطبت عجفوظات

1442 هـ 2021 م

Baytalmaqdiss44@gmail.com

بيت ﴿المقدس

# کن صحابیًا

د. راغب السرجاني



# مقدمة الناشر

تلبية لطلب بعض المتابعين، نجمع في هذا الكتاب سلسلة دروس "كن صحابيًا" الله أن التي ألقاها د. راغب السرجاني ونشر تفريغاتها موقع إسلام ويب. نسأل الله أن ينفع بها.

# الفهرس

| 3   | مقدمة الناشرمقدمة الناشر          |
|-----|-----------------------------------|
| 5   | کن صحابیًا: جیل فرید              |
| 31  | كن صحابيًا: القابضون على الجمر    |
| 59  | كن صحابيًا: صناعة الرجال          |
| 84  | كن صحابيًا: الصحابة والإخلاص      |
| 112 | كن صحابيًا: الصحابة والعلم        |
| 137 | كن صحابيًا: الصحابة والعمل        |
| 167 | كن صحابيًا: الصحابة والدنيا       |
| 195 | كن صحابيًا: الصحابة والجنة        |
| 225 | كن صحابيًا: الصحابة واتباع الرسول |
| 251 | كن صحابيًا: الصحابة والأخوة       |
| 281 | كن صحابيًا: الصحابة والدعوة       |
| 313 | كن صحابيًا: الصحابة والتوبة       |

# کن صحابیًا: جیل فرید

اختار الله لنبيه مُحَد عَلَي أصحابًا كرامًا بررة، فأخذوا عنه الدين وبلغوه لمن بعدهم من الأجيال، وزكاهم الله في كثير من آي القرآن الكريم، واستحقوا بذلك أن يكونوا أفضل جيل على الإطلاق، وقد أمرنا باتباعهم والسير على نفجهم، فهم أبر قلوبًا، وأعمق علمًا، وأقل تكلفًا، والطعن فيهم طعن في الدين، وتكريمهم وتعظيمهم تعظيم للدين.

# منزلة الصحابة في الإسلام

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

# بيِّيهِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

# أما بعد:

فهذه المجموعة هي مجموعة من المحاضرات، وقد أطلقت عليها اسم: (كن صحابيًا)، وهي محاولة للاقتراب جدًا من جيل الصحابة، هذا الجيل الراقي رفيع المستوى، الذي ما تكرر مثله في التاريخ، سواء في السابق لجيل الصحابة أو بعده، وقد أخبر رسول الله على أنه لن يأتي جيل مثله إلى يوم القيامة، فعظمة هذا الجيل وقيمته تأتي من كون هذا الجيل بأكمله يتصف بصفات معينة، من سلامة العقيدة، وكمال الأخلاق، وأمانة النقل، وصفاء القلب، وقوة العزيمة، وحب الجهاد، فكان بأكمله جيلًا على هذه الدرجة الراقية من الأخلاق والصفات.

وقد يظهر إنسان نابغة في زمان من الأزمان، أو تظهر مجموعة من الأمناء الصادقين الأبرار في جيل من الأجيال، أما أن يكون جيل الصحابة بكامله على صورة معينة من النقاء والبهاء فهذا هو الغريب حقًا، وهذا هو الأمر الملفت للنظر، فلو أنه في زمن من الأزمان ظهر رجل كعمر بن الخطاب مثلًا، فهذا من سعادة هذا الجيل، ومن سعادة هذا الزمن، وكذلك لو ظهر شخص مثل أبي بكر الصديق، أو مثل طلحة بن عبيد الله ، أو مثل خالد بن الوليد ، أو مثل أبي مريرة وهكذا، لكن أن يظهر كل هؤلاء في زمن واحد فهذا هو الأمر العجيب حقًا، والأمر الفريد حقًا، ولذلك فليس الغرض من هذه المجموعة من المحاضرات أن نسرد الأقوال والأفعال التي قام بحا الصحابة، يعني: ليس مجرد سيرة ذاتية للصحابة، وكذلك ليس الغرض أن نتعرض إلى كل الأحداث التي مر بحال الصحابة، ولكن الغرض أن نتعلم:

كيف نقلد جيل الصحابة؟

كيف نكون كجيل الصحابة؟

كيف نسير في طريق الصحابة؟

كيف نصل إلى ما وصل إليه الصحابة، سواء في الدنيا أو في الآخرة؟

وقبـل أن نـتعلم كيفيـة وصـول الصـحابة إلى هـذا المسـتوى الراقـي، وكيـف وصـلوا إلى ما وصلوا إليه؟ وقبل أن نتعلم كيف يمكن أن نسير في طريقهم؟ أريد في هذه المحاضرة أن أتحدث عن قيمة هذا الجيل في ميزان الإسلام، وقيمة هذا الجيل في ميزان التاريخ، بل وقيمة هذا الجيل في ميزان الله عز وجل، فهو الجيل الوحيد في الإسلام الذي تستطيع أن تعرف قيمته في ميزان الله عز وجل؛ لأن هذا لا يتأتى ولا يمكن معرفته أبدًا على وجه اليقين إلا بإخبار من الله عز وجل في كتابه أو عن طريق رسوله الكريم عليه، أما عموم البشر بعد هذا الجيل فلا يمكن الجزم أبدًا بأن هذا الجيل جيل ثقيل في ميزان الله عز وجل، أو يمكن أن نرجح أن هذا الإنسان إنسان فاضل أو إنسان يسير على طريق الهدى، لكن لا يمكن الجزم بأنه فعلًا على طريق الله عز وجل؛ لأن التقييم الإلهي للفرد لا يعتمد فقط على ظاهر الأعمال التي نراها نحن بأعيننا، وإنما يعتمد أيضًا على القلب وعلى النوايا، وهذا ما لا يمكن للبشر أن يتيقنوا منه أبدًا، نعم قد يكون هناك شواهد تشير إلى فضائل الرجال والنساء، لكن هذا كما ذكرنا لا يمكن أن يكون على وجه اليقين،

فنحن يمكن أن نرى رجلًا حسنًا من ظاهره، لكن من داخله مختلف تمامًا، ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل.

لكن تعالوا نرى جيل الصحابة، وماذا قال الله عنهم، يقول الله عز وجل عن أصحاب بيعة الرضوان ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة ﴾ [الفتح: 18] أي: أن الله قد رضي عنهم، وقضي الأمر وانتهي، ثم قال ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِمِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح:18]، فهذه الآية لم تذكر في حق صحابي أو مجموعة صحابة، لا، بل ذكرت في حق ألف وأربعمائة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واسمع إلى قول ه سبحانه وتعالى ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّـهُ بِهِم رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 117]، وهذه الآية قيلت في حق ثلاثين ألفًا من الصحابة الذين اشتركوا في غزوة تبوك، ولذا فمن المستحيل بالنسبة للأجيال التي تلت جيل الصحابة أن نصل إلى اليقين، وأن الله عز وجل قد تاب على إنسان بعينه، مهما بلغ ذلك الإنسان من العمل في الدنيا، فلا نستطيع أبدًا أن نجزم بخيريته عند الله، أو بمكانته عند الله، أو بدرجته في الجنة، أو بنجاته الحتمية من النار، من أجل هذا نستطيع أن نفهم المعنى اللطيف الذي زرعه الرسول عليه في صحابته، ففي البخاري أن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: إن أم العلاء -امرأة من الأنصار - أخبرته بهذه القصة: أن المهاجرين عندما قدموا المدينة أقرع بينهم النبي عليه ليذهب كل واحد منهم إلى أنصاري من الأنصار، فكان من نصيب أم العلاء وزوجها أن ذهب إليهم عثمان

بن مظعون علي الله وأرضاه، تقول السيدة أم العلاء: فأنزلناه في بيتنا، ثم وجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل عليه رسول الله عَلَيْهُ، وعثمان بن مظعون هذا من أوائل الصحابة المهاجرين الذين ماتوا في المدينة المنورة، والسيدة أم العلاء عليه قد رأت منه الخير الكثير فقالت: رحمة الله عليك يا أبا السائب ، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله -وتنبيه لهذه الكلمة- فقال النهي عَلَيْكُ عندما سمع ذلك: (وما يدريك أن الله قد أكرمه)، ومَنْ مثل عثمان بن مظعون علي الله الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وفقد عينه في سبيل الله عز وجل، وضرب أروع الأمثلة في الثبات والعزيمة والجهاد والصبر، فهو إنسان متكامل فعلًا، ومع ذلك الرسول عَلَيْ يقول: وما يدريك يا أم العلاء أن الله عز وجل قد أكرمه، فقلت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ يعنى: إذا كان الله عز وجل لم يكرم عثمان بن مظعون فمن يكرمه الله عز وجل؟ فقال رسول الله عَيْكُ: (أما هو -يتحدث عَيْكَ عن عثمان بن مظعون- فقد جاءه اليقين، والله إبى الأرجو له الخير) يعنى: أن عثمان بن مظعون من أهل الجنة، وقد رجا له عليه الخير كله، لكنه يريد أن يررع في قلب أم العلاء وفي قلب كل المسلمين أننا لا يمكن أبدًا أن نجزم باليقين أن إنسانًا معينًا قد أكرمه الله عز وجل إلا عن طريق الوحي، سواء إخبار في القرآن أو إخبار الرسول على بنادك في أحاديثه الشريفة المطهرة، ثم قال قولًا عجيبًا جدًا، وكلامًا في منتهي الغرابة، وهذا من تواضع رسول الله ﷺ: (والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي)، فيتحدث عن نفسه عِلَيْكُ ؛ لأنه مازال على قيد الحياة، ثم قالت السيدة أم العلاء: فوالله لا

أزكي أحدًا بعده أبدًا، فهمت الدرس إلله الله عليها، واستوعبت الحكمة التي أرادها الرسول الله عليها.

وعلى ضوء ذلك نفهم ما قاله الصحابي الكريم أبو بكرة في وأرضاه كما في البخاري ومسلم: (أثنى رجل على رجل عند رسول الله على أثنى منكم مادحًا أخاه ويلك قطعت عنق صاحبك، قالها مرارًا، ثم قال: من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانًا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدًا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه).

والشاهد من كل هذه الروايات والحكايات أن الأجيال التي جاءت بعد جيل الصحابة لا يمكن أبدًا الجزم بخيريتها، ولا يمكن الجزم بخيرية رجل بعينه ما دام القرآن أو رسول الله على لم يجزم بذلك، ولم يذكر ذلك بوحي أو بدليل من الله عز وجل، وهذا كما ذكرنا ليس مع جيل الصحابة؛ لأنه بالفعل قد عُلم على وجه اليقين أنه الله عز وجل قد زكاهم، ولذا فلا اليقين أنم سبقوا، وقد عُلم على وجه اليقين أن الله عز وجل قد زكاهم، ولذا فلا ينفع أن نقول: عمر بن الخطاب في والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدًا، بل عمر بن الخطاب قد زكاه الله عز وجل فعلًا، وزكاه رسول الله على، وهذه خاصية فريدة جدًا لجيل الصحابة.

إن جيل الصحابة هذا جيل فريد ولن يتكرر في التاريخ لأسباب مهمة، وأنا أعتبر وصول هذا الجيل إلى هذا المستوى الراقى راجع إلى أسباب ثلاثة:

# من أسباب رقي الصحابة: اختيار الله عز وجل لهم

السبب الأول: أن هذا الجيل جيل محتار من الله عز وجل، أي: أن هؤلاء الصحابة بأعياضم خلقوا ليكونوا أصحاب النبي على فكان لازمًا أن يكون أبا بكر موجود في لأن له دورًا لا بد أن يقوم به، ولن يستطيع أن يقوم به غيره، وكذلك عمر يكون موجودًا، وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبلال وخالد والسيدة خديجة والسيدة عائشة ، فكل الصحابة لا بد أن يكونوا موجودين بأعياضم، وكما يصطفي الله عز وجل رسله من الملائكة ومن البشر فكذلك يصطفي أصحاب رسله عليهم الصلاة والسلام ﴿ اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: 75].

وتأمل إلى الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم على أصحاب عيسى عليه السلام إذ يقسول ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْسِتُ إِلَى الْحَسوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُسوا بِي وَبِرَسُسولِي قَسالُوا آمَنَسا﴾ يقسول ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْسِتُ إِلَى الْحَسوابِ عيسى عليه السلام قد خاطبهم الله عز وجل المائدة: 111]، يعني: أن أصحاب عيسى عليه السلام قد خاطبهم الله عز وجل عن طريق الإلهام أو الوحي غير المباشر، واختيار الله عز وجل لأصحاب رسله لا بد أن يكون ذلك بطريقة معينة، وهذه الطريقة قد تكون عسيرة وصعبة، كأصحاب موسى الذين اشتهروا بالشر والأذى وسوء الأدب، ومع ذلك يقول الله عز وجل عنهم في كتابه ﴿ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ \* وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الآيَاتِ مَا فِيهِ بَلاءٌ مُبِينٌ ﴾ [الدخان:32-33].

أما عن أصحاب رسول الله على فقد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت في وأرضاه قال: (فقد النبي على ليلة أصحابه -يعني: أن الصحابة فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم- وكانوا إذا نزلوا أنزلوه أوسطهم) يعني: إذا كانوا في سفر وأرادوا النوم في ليلتهم تلك جعلوا رسول الله في وسطهم؛ حماية له في (فلما الستيقظوا من نومهم في جوف الليل لم يجدوا رسول الله في ، يقول عبادة بن الصامت: ففزعوا وظنوا -وانتبه لهذه الكلمات- أن الله تبارك وتعالى قد اختار له أصحابًا غيرهم، فإذا هم بخيال رسول الله في فكروا حين رأوه، قالوا: يا رسول الله أشفقنا أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لك أصحابًا غيرنا، فقال رسول الله أشفقنا أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لك أصحابًا غيرنا، فقال رسول الله أشفقنا أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لك أصحابًا غيرنا، فقال رسول الله أشفقنا أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لك أصحابًا غيرنا، فقال رسول الله الله أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة).

فالصحابة مختارون؛ لأن على أكتافهم تبعة حمل هذا الدين كاملًا من فم رسول الله والله و

إذًا: لا بد أن يوجد جيل يحمل الأمانة، ويحمِّل الأجيال التي تأتي من بعد رسول الله على هذه الأمانة، وكأن النبي على حيُّ بينهم، وهذا هو السبب الأول الذي من أجله استحق أن يكون هذا الجيل جيلًا فريدًا، وهذا الجيل جيل غير متكرر، وهو جيل قد اختاره الله عز وجل بعناية لصحبة رسوله الكريم على.

# من أسباب رقي الصحابة: مرورهم بتجربة فريدة من نوعها

السبب الثاني: أن هذا الجيل قد مر بتجربة فريدة تمامًا، فوجدت عنده خبرات لم يرها أحد من المسلمين وتعالوا لنرى تجربة هذا الجيل الفريد فيما يأتي:

# رؤية الصحابة للنبي علله وتعاملهم معه

أولاً: أنه قد رأوا رسول الله على بأعينهم، واجتمعوا به وتعاملوا معه وصلوا خلفه، واستمعوا لحديثه، وهذا أمر عظيم في حد ذاته، فالمؤمن منا بعد جيل رسول الله وسلى الله وإلى جيلنا الآن، بل وإلى يوم القيامة إذا رأى رسول الله صلى الله في المنام اعتبر ذلك حدثًا عظيمًا، وهو بالفعل كذلك، والرسول على يهتم جدًا بحذا الحدث، ففي البخاري عن أبي هريرة في أن رسول الله على قال: (من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي)، وأعظم من ذلك ما رواه البخاري أيضًا عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله على: (من رآني في المنام فسيراني في المنظة، ولا يتمثل الشيطان بي)، وفي رواية: (فكأنما رآني في اليقظة)،

وهذا أمر جميل جدًا، فما بالكم بمن كان يره بعينه وفي كل يوم وفي كل لحظة؟ وليس فقط في المنام بل في الحقيقة، وليس فقط ساعة أو ساعتين بل العمر كله.

وتخيل معي هذا الأمر: فلو أن إنسانًا وصف لك شخصًا آخر بأنه قد فعل فعلًا هميدًا في فلان، فإنك تحبه بمجرد ذلك الإخبار والوصف عنه، وينزع في قلبك حب هذا الشخص، فماذا لوكان الفعل معك أنت شخصيًا؟! وأنا لا أقول لك: فلان عمل كذا وكذا مع فلان، بل أنت ذاتك مر عليك هذا الأمر، إذًا فكيف يكون حالك معه؟ فمثلًا: عندما تسمع أن النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فهذا أمر يزرع الحبة له في قلبك، فما بالك لو أنت ذاتك كنت الذي تأخذ منه، وأنت الذي كان يعطيك عليك بنفسه؟!

واسمع إلى قول عبد الله بن الحارث في وأرضاه كما عند الترمذي: ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله في. فهذا الأمر عندما تعرفه تزرع محبته في قلبك، فما بالك أيضًا لو أنك أنت الذي يبتسم الرسول في وجهه، وأنت الذي ترى وجهه في وهو يبتسم إليك؟! وعندما أقول لك: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى ويشهد الجنائز، فما بالك لو كنت أنت المريض الذي يعودك في بيتك؟! أو لك قريب مات فجاء صلى الله عليه سلم وشهد جنازة هذا القريب؟! فكيف تكون علاقتك مع رسول الله في وكيف تكون درجة إيمانك به؟ وهذا غير النظر في وجه الرسول في أما مجرد النظر إليه فله تأثير خاص جدًا، واسمعوا لكلام عبد الله بن سلام في وأرضاه عند الترمذي وقال: صحيح، عرف (فلما استثبت وجه رسول الله في عرفت أن وجهه هذا ليس بوجه كذاب)،

يعني: مجرد رؤية وجه رسول الله على تترك في القلب أثرًا لا ينسى، وغير رؤية خاتم النبوة مثلًا، فكثير من الصحابة قد رأوا بأعينهم خاتم النبوة بين كتفيه على، ومنهم: سلمان الفارسي وعبد الله بن سرجس وعمرو بن أخطب وغيرهم كثير، فالذي رأى خاتم النبوة ترك في قلبه أثرًا لم يتركه من سمع فقط عن خاتم النبوة.

# معايشة الصحابة الكرام للقرآن الكريم

ثانيًا: أنهم كانوا يعايشون القرآن، فنحن نقرأ القرآن ونسمع عن أسباب النزول، أما الصحابة فقد عاشوا أسباب النزول، ورأوا القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث المختلفة، وهذا لا شك أنه يرفع من درجات إيماهم إلى أكبر درجة يمكن أن تتخيلها، وتأمل وتخيل معي تلك المرأة التي جاءت تحادل رسول الله عليه في أمر زوجها الذي ظاهر منها، وتخيل تفاعل هذه المرأة مع الآيات التي نزلت في حقها شخصيًا، وتخيل أنها تصلى بسورة المجادلة، أو تسمع سورة المجادلة، أو تقرأ سورة المجادلة ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: 1]، إنه من المؤكد أن تفاعلها مع كل كلمة مختلف تمامًا عن تفاعل بقية المسلمين مع نفس الآيات، وتخيل أيضًا تفاعل زوجها أوس بن الصامت عليهم وأرضاه مع الآيات، وتخيل وهو يستمع إلى التحذير الإلهي ﴿الَّـٰذِينَ يُظَـاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَـدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو تُعَفُورٌ ﴾ [المجادلة: 2]، وأكيد وهو يستمع إلى هذه الآيات غير أي واحد منا يستمع إليها، فهو عاش جوار هذه الآيات،

وعايش الآيات حال حدوثها وحال نزولها، وتخيل تفاعل الجيران للسيدة خولة بنت ثعلبة في وأرضاه وهم يقرءون صدر سورة المجادلة وهم يعلمون أنما نزلت في جارتم هذه بعينها، وتخيل تفاعل المجتمع المسلم بكامله مع هذه الآيات، فقد ورد أن خولة بنت ثعلبة كانت تمشي في الطريق فقابلها عمر بن الخطاب في وأرضاه مع أناس كثيرين معه، فاستوقفته السيدة خولة بنت ثعلبة فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش بسبب هذه العجوز -وهو لا يعرفها - فقال: ويحك، أتدري من هذه؟ قال: لا، قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة ، ووالله لو لم تنصرف حتى يأتي الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها، فانظر تعظيم عمر بن الخطاب في لأمر هذه السيدة لمجرد نزول هذه الآيات فيها، وضع هذا المفهوم على كل آيات القرآن الكريم، فكل نزول هذه الآيات فيها، وضع هذا المفهوم على كل آيات القرآن الكريم، فكل

وتخيل نفسك أيضًا وأنت تشارك في غزوة بدر، ثم تسمع سورة الأنفال بعد هذه المشاركة، من المؤكد أن إحساسك بالآيات سيكون مختلفًا تمامًا عن إحساس عامة المسلمين الذين يقرءون سورة الأنفال، ويتخيلون مجرد ما حدث للمسلمين في بدر، لكن الصحابة لم يكونوا يتخيلون ذلك؛ لأنهم بالفعل قد عايشوا التجربة بكاملها، فعايشوا غزوة بدر من أولها إلى آخرها ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِيَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: 1]، فتذكر الصحابي للذي حصل عند تقسيم الأنفال أو عند المشادة التي حدثت بينهم بأمر الأنفال مختلف تمامًا عن النصيحة بإصلاح ذات البين لمن لم يعش هذه التجربة

بعينها ﴿ وَإِذْ يَعِـدُكُمُ اللَّهُ إِحْـدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَـوَدُّونَ أَنَّ غَيْـرَ ذَاتِ الشَّـوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ [الأنفال:7]، فالصحابي عندما يقرأ هذه الآيات يتذكر ويقول: نحن كنا نريد غير ذات الشوكة، كنا نريد القافلة، ولم نكن نريد الجيش، ومع ذلك أراد الله عز وجل أمرًا آخر، فيعيش مع كل كلمة من كلمات الله عز وجل ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ [الأنفال: 11] والنعاس قد نزل على بعض صحابة رسول الله علي في غزوة بدر، وتكرر ذلك في غزوة أحـدكما قـال الله عـز وجـل ﴿ ثُمَّ أَنْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِـنْ بَعْـدِ الْغَـمّ أَمَنَـةً نُعَاسًـا ﴾ [آل عمران:154]، قال أبو طلحة الأنصاري: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارًا وآخذه، ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف، والحجف جمع حجفة، وهي: الترس أو الدرع، لذا فسيدنا أبي طلحة الأنصاري عندما يقرأ هذه الآيات ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا ﴾ [آل عمران:154]، ويكون هو من الناس الذين نزل عليهم النعاس في هذه الغزوة، فإنه يتفاعل مع ذلك تفاعلًا غير الناس الذين حوله، ويقول تعالى ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُ وهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُ ولًا ﴾ [الأنفال:44]، فهذه الآيات أنزلت في حق غزوة بدر، وانظر إلى عبد الله بن مسعود علي وهو يقول: وقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جواري: تراهم سبعين؟ فتخيل ألف مقاتل يراهم المسلمون سبعين مقاتلًا فقط، فعبد الله بن مسعود يقول: أنا فعلًا كنت أشاهدهم سبعين، وأقول للذي بجواري: تراهم سبعين؟ قال: لا، بل هم مائة، وهو أكثر رقم كانوا يتخيلونه، حتى أخذنا منهم رجلًا فسألنه فقال: كنا ألفًا.

وقس على ذلك تفاعل الصحابة مع الحديث القرآني وهو يتكلم عن أحد والأحزاب وحنين وتبوك وغيرها من المواقف والغزوات والأحداث التي مرت في حياة رسول الله على، وتعايشهم معايشة كاملة لكل آية من آيات القرآن الكريم، وهذا يعطى بعدًا آخر لجيل الصحابة، هذا الجيل الفريد.

وتعالوا لنرى مثالًا آخر لعبد الله بن أم مكتوم في وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي نزلت فيه صدر سورة عبس، وتخيلوا وهو يقرأ في عَبَسَ وَتَوَلَّى \* أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى \* وَمَا يُلْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى ﴾ [عبس: 1-3] إلى آخر الآيات، كيف يمكن أن يشرد ذهنه في الصلاة، وكيف يمكن ألا يخشع في القراءة؟! مستحيل، وتخيل الصحابي الذي يصلي إلى جواره في المسجد وهو يستمع إلى هذه الآيات، ويعلم أن المقصود منها فلان بن فلان الذي واقف بجواره في الصف.

وتخيل حال أبي بكر الصديق في وأرضاه ودرجة إيمانه وقربه من الله عز وجل وهو يقرأ و مَسْيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى \* الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَرَكَّى \* وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ يقرأ وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى \* الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَرَكَّى \* وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ يُحْرَى \* إِلَّا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى \* وَلَسَوْفَ يَرْضَى \* [الليل:17-21] ويعلم أن هذه الآيات نزلت فيه شخصيًا، فكيف يكون إحساسه وهو يقرأ هذه الآيات؟!

ويا ترى ما هو إحساس زيد بن حارثة على وأرضاه وهو يقرأ ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا وَطَرًا وَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ [الأحزاب:37]، وهو يعلم أن الله عز وجل قد سماه باسمه؟ وتخيل إحساس السيدة زينب بنت جحش إلى وأرضاها وهي تقرأ قوله ﴿ فَلَمَّا

قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا ﴾ [الأحزاب: 37] أي: من السيدة زينب بنت جحش ، ﴿وَطَرَا وَقَدُو مِنْهَا ﴾ [الأحزاب: 37] أي: زوجناك السيدة زينب بنت جحش ، وقد كانت السيدة زينب تفخر على زوجات رسول الله على وتقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، وتخيل أيضًا معايشة السيدة زينب مع زوجات رسول الله على وكل نساء المسلمين أيام رسول الله على وهن جالسات مع بعض، ويعرفن الآيات فمن أنزلت بالضبط وأحداث القصة بالتفصيل.

إذًا: فالصحابة كانوا يعايشون القرآن تمامًا، ويتفاعلون مع كل آية ومع كل كلمة، فينصتون إلى الخطاب الإلهي لهم بأذن تختلف كثيرًا عن آذان غيرهم من المسلمين، وبقلوب تختلف كثيرًا عن قلوب كثير من المسلمين.

# رؤية الصحابة للنبي على عند إخباره بالغيب

ثالثًا: أن الصحابة رأوا إخبار رسول الله علي بالغيب، ونحن أيضًا نسمع عن ذلك، ولكن ليس من رأى كمن سمع، فالذين يعيشون في الحدث ويتشوقون لمعرفة ما يحدث على بعد مئات أو آلاف الأميال، غير الذي يسمعه بعد مائة سنة أو مائتين أو ألف.

ولنتأمل الصحابة الكرام وهم واقفون في المدينة المنورة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف لهم ما يحدث في غزوة مؤتة على بعد مئات الأميال من

المدينة المنورة، وهو يقول: (أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر الراية فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة الراية فأصيب، وعيناه على تذرفان الدمع، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله عز وجل ففتح الله عليهم)، والمراد بسيف الله هو: خالد بن الوليد في وأرضاه، وبعد ذلك يرجع الجيش المسلم إلى المدينة، ويعرف المسلمون في المدينة المنورة أن كل كلمة قالها النبي كانت كلمة صدق وحق، عند ذلك قدر ماذا يكون إيمان الصحابة بهذا الرسول وبهذا الدين؟ لا شك أنه عظيم جدًا، ونحن أيضًا نسمع فنصدق ونؤمن بذلك، لكن هم عاشوا إخبار رسول الله على بالغيب.

وتأملوا أيضًا عندما يأتي رسولا عامل كسرى إلى رسول الله ويقطبان منه أن يلذهب معهما إلى كسرى فارس، فيقول لهما النبي وان ربي قد قتل ربكما هذه الليلة)، والكلام هذا كان في ليلة الثلاثاء في العاشر من جمادى الأولى للسنة السابعة للهجرة، ومرت مرت الأيام وعينوا الليلة، وعُلِم فعلًا أن كسرى فارس كان قد قُتِل في تلك الليلة، فنحن نسمع في هذا الوقت عن ذلك الحدث، لكن الصحابة عاشوا فيه، وانتظروا الأيام تمرحتى عرفوا أن كسرى فارس قد قُتل تلك الليلة المحدودة، وهذا أمر يرفع الإيمان العظيم في قلوب الصحابة.

والصحابة أيضًا شاهدوا المعجزات الحسية التي نسمع عنها في هذا الوقت، نعم القرآن أعظم معجزة بين أيدينا، لكن هم فوق ذلك شاهدوا مثلًا انشقاق القمر، وحُكي ذلك من روايات عدة، ففي البخاري وغيره عن جبير بن مطعم إلى قال: (انشق القمر على عهد رسول الله على فصار فرقتين: فرقة على هذا الجبل، وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن

يسحر الناس كلهم، فقالوا: انظروا السفار -يعني: الناس المسافرة التي تأتي من خارج مكة - فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق على وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به، فسألوا السفار وكانوا قد قدموا من كل جهة -يعني: أكثر من مكان - فقالوا: رأينا -أي: شاهدوا انشقاق القمر - فأنزل الله عز وجل: وقتربَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ [القمر: 1]) وأنا أريدك أن تتخيل نفسك وأنت على عايش مع النبي على في داخل مكة، وترى القمر ينشق إلى فرقتين، نصف على جبل ونصف آخر على جبل آخر، وهذا لا شك أنه يزرع إيمانًا عجيبًا وقويًا جدًا في قلوب الصحابة.

وشاهدوا أيضًا حنين جذع النخلة إلى رسول الله عنه المنه عنه المنع المنبر تحول إليه رضي الله عنهما: (أن النبي كان يخطب إلى جذع، فلما صنع المنبر تحول إليه فحن الجذع -أي: صدر له صوت حنين وألم لفراق رسول الله عنه - فأتاه الرسول فاحتضنه فسكن، وقال عنه: لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة)، وفي رواية جابر بن عبد الله يقول: (حتى سمعه) أي: سمع حنين الجذع (أهل المسجد)، فتخيل نفسك وأنت جالس في المسجد وقد سمعت بأذنيك حنين جذع النخلة لرسول الله عنه.

وشاهدوا كذلك البركة في الطعام والشراب والسلاح والصحة، وأمثلة كثيرة وعجيبة لا تحصى، ومن ذلك: موقف جابر بن عبد الله في الأحزاب، وذلك عندما رأى جابر بن عبد الله في وأرضاه جوعًا شديدًا برسول الله في فدعاه سرًا ليأكل في بيته من طعام صنعه له، وكان قليلًا جدًا، حتى أن جابر بن عبد الله

سماه طعيم، قال: (يا رسول الله عندي طعيم، تعال أنت واثنين أو ثلاثة من أصحابك، قال جابر بن عبد الله: فدعا رسول الله وكانوا قد تجاوزوا الألف وتخيلوا أتى بكل أهل الخندق - فجاء من سمع النداء وكانوا قد تجاوزوا الألف - ألف شخص جاءوا إلى بيت جابر بن عبد الله - فأكلوا جمعيًا من الطعام وشبعوا - وهذه قصة مشهورة - وبقيت بُرمة الطعام ملأى بما فيها، حتى أن رسول الله أمر زوجة جابر أن توزع على جيرانها)، فأنت تسمع هذه القصة في هذا الوقت والحمد لله مؤمن بما، لكن تخيل نفسك لو أنك من الناس الذين أكلت من يدي رسول الله بين وهو ممسك أمامه ببرمة الطعام الصغيرة التي لا تكفي إلا لثلاثة أو أربعة، ومع ذلك يأكل منها ألف، ثم يوزع بعد ذلك على الجيران.

وانظر إلى موقف قتادة بن النعمان في وأرضاه في غزوة أحد عندما سقطت عينه على وجنته، فذهب إلى رسول الله وهو يحمل عينه على يده فردها رسول الله على يده إلى مكافها، فكانت أحسن عينيه وأحدها، فتخيل نفسك قتادة بن النعمان أو تخيل نفسك من أصحاب قتادة الذين شاهدوا عينه تقع على وجنته، وشاهدوا عينه بعد ذلك وهي صحيحة في مكافها، فما قدر ما يكون الإيمان في قلبك؟ ومن هذا القبيل أحداث لا تحصى.

وكذلك الصحابة قد رأوا بأعينهم صورًا يستحيل على غيرهم أن يراها، فمثلًا شاهدوا الملائكة في بدر، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل من المسلمين -وكان أنصاريًا- يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، إذ نظر إلى

المشرك أمامه فخر مستلقيًا -يعني: أن المشرك وقع من غير أن يصل إليه المسلم بشيء، فهو فقط سمع واحدًا يقول: أقدم حيزوم، وفجأة وجد المشرك يسقط مستلقيًا أمامه-، قال: فنظر إليه -أي: الرجل المسلم نظر إلى هذا الرجل المشرك الملقى على الأرض- فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول في فقال: (صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة) عند ذلك تخيل مدى إحساس هذا الصحابي الأنصاري وأرضاه بمعايشة الملائكة له في أرض الموقعة وفي أرض القتال، وتخيل وهو يرى الرجل وقد وقع أمامه من غير ما يلمسه، يقول أبو داود المازي في وأرضاه -وهو من المسلمين الذين شاركوا في بدر-: إني لأتبع رجلًا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. أي: أنه قد قتله ملك

والصحابة أيضًا كانوا يرون سيدنا جبريل عليه السلام عندما يأتي إلى رسول الله والصحابة أيضًا كانوا يرون سيدنا جبريل عندهم يعرفون أن هذا الرجل الذي كان واقفًا وسطهم قبل قليل هو جبريل عليه السلام، الذي هو من أعظم الملائكة على الإطلاق.

وانظر إلى القصة المشهورة عند الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب في وأرضاه أنه قال: (بينما نحن عند رسول الله في ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي في فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه) وصف

وتأملوا النبي وهو يحدث المسلمين عن عمرو بن لحي ، هذا الرجل الذي جمع العرب على الأصنام، وأول واحد أدخل عبادة الأصنام إلى مكة بعد أن جاء بحا من الشام، فيأتي الرسول الله وي يحكي لهم عن عمرو بن لحي ثم قال وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم) ومعبد بن أكثم أحد الصحابة، والصحابي عندما يسمع هذه القصة يقعد فيتخيل شكل عمرو بن لحي على شكل معبد بن أكثم الذي كان يعيش بينهم، حتى أن سيدنا معبد بن أكثم وهذا موقف لطيف - كان جالسًا مع رسول الله وعند حديثه بهذا الكلام، (فقال: أي رسول الله يخشى على من شبهه؟) يعني: هل يضرني شيء أنني شبه هذا الرجل الذي أدخل الأصنام، قال: (لا ، فأنت مؤمن وهو كافر).

بل أكثر من ذلك عندما يحدثهم النبي عن الدجال ، هذه الفتنة العظيمة التي هي من علامات الساعة الكبرى، وتأمل الرسول عليه وهو يحكي للصحابة عن الدجال كما نقرأ ذلك في الأحاديث التي جاءت عن الدجال ووصفه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يضيف نقطة مهمة جدًا، فهل نحن سنستفيد منها أم لا؟ لكن الصحابة كانوا يستفيدون منها، قال عَلَيْكِ: (فإنه -أي: الدجال -أعور العين أجلى الجبهة)، أي: أنه في انحسار لمقدمة الرأس من الشعر، فهو نصف أصلع، (عريض النحر فيه دفأ) يعنى: فيه انحناء في جسده، (كأنه قطن بن عبد العزى)، أو في رواية أخرى: (كأنه عبد العزى قطن)، وعبد العزى قطن أحد الصحابة الكرام، ثم قال هذا الصحابي: (يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال: لا أنت امرؤ مسلم وهو امرؤ كافر) يعنى: أن الصحابة عرفوا أن الدجال شبه عبد العزى قطن ، ونحن نتخيل شكل الدجال من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الصحابة يعرفون شكله دون تخيل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه بأحد الصحابة الذين يعلمونه جميعًا، إذًا هذا أيضًا مما يزيد درجة الإيمان عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

# تبشير النبي علي للصحابة بالجنة

رابعًا: أن الصحابة بشروا بالجنة بأسمائهم، فالواحد منهم كان يمشي على الأرض وهو يعلم على اليقين أنه من أهل الجنة، فكيف يصبر على الحياة؟! وهذا ليس

فقط في حق العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ، بل كثير من صحابته صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة وهم أحياء، فمثلًا روى البخاري عن أبي هريرة في وأرضاه أن النبي في قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة) ودف نعليك، يعني: تحريك نعليك أو صوت نعليك في الجنة، قال بلال: ما عملت عملًا أرجى عندي من أبي لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار -يعني: لم أتوضأ أي مرة - إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، يعني: أن بلالًا كان يعيش في الدنيا وهو يعرف أنه من أهل الجنة، ولذلك من أجل هذا عند موته كانت زوجة بلال تبكي وتصرخ وتولول فقال لها: لماذا تبكين؟ غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه، وانظروا كيف حال بلال وهو مقبل على الموت! إنه إقبال بفرحة؛ لأنه على يقين أنه ذاهب إلى الجنة، فقد أخير بذلك الصادق المصدوق في.

وهذا عبد الله بن مسعود في وأرضاه عندما رآه الصحابة وهو يصعد شجرة للإتيان بعود أراك أو تمر من نخلة على اختلاف في الروايات فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال الرسول في : (والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد)، فتخيل عبد الله بن مسعود وكيف يكون حاله في الدنيا وهو عارف أنه أثقل في ميزان الله عز وجل من جبل أحد؟

وكذلك: الحسن والحسين رضي الله عنهما، ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري وكذلك: وأرضاه قال: قال رسول الله على: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)،

وأيضًا هنا: كيف تكون قيمة الدنيا في عين الحسن أو الحسين وقد علما أنهما سيدا شباب أهل الجنة؟

وأيضًا: السيدة خديجة في، ففي البخاري عن أبي هريرة في وأرضاه أنه قال: (جاء جبريل عليه السلام إلى النبي في وقال له: اقرأ عليها السلام -أي: اقرأ على خديجة السلام - من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب -والقصب هو: اللؤلؤ - لا صخب فيه ولا نصب)، أي: لا ضوضاء ولا تعب في هذا البيت، فالسيدة خديجة تعرف أنها من أهل الجنة، وليس فقط ذلك، بل إن ربها قد أقرأها السلام، ومن جبريل أيضًا، وبشرها بقصر في الجنة من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، إذًا فكيف يمكن أن تكون متعلقة بالدنيا! وكيف يمكن ألا تخشع في الصلاة! وكيف يمكن ألا تشتاق إلى جنات الرحمن!

وأيضًا عندما تحدث رسول الله على عن السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال له عكاشة بن محصن – عكاشة : بتشديد الكاف أو تخفيفها –: (ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم، قال: اللهم اجعله منهم، فقام رجل آخر يطلب نفسه الطلب، فقال له رسول الله على الله عكاشة)، لذلك نفهم كيف جاهد عكاشة حياته كلها، وجاهد كل حياته، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، واستمر على ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في اليمامة في حرب المرتدين، وهو عارف أنه من أهل الجنة، فكيف يصبر على حياة الدنيا؟!

وكل هذه التجارب نقلت الصحابة من المرتبة الإيمانية المسماة بعلم اليقين المرتبة الإيمانية المسماة بعلم اليقين المرتبة الإيمانية الأعلى المسماة بمرتبة عين اليقين في كلّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ اللّهَ وَنَا الْمَوْنَ الْجُومِيمَ \* ثُمُّ لَتَرُوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ في [التكاثر:5-7]، وعلى كل فالصحابة كانوا يرون كل شيء بأعينهم، حتى أمور الغيب رأوا كثيرًا منها بأعينهم وقت رسول الله عليه.

# من أسباب رقي الصحابة: تصريح النبي بخيريتهم

السبب الثالث: أن النبي على قد صرح بأن هذا الجيل هو خير الأجيال على الإطلاق، فقد روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين في وأرضاه أن رسول الله على قال: (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) فهذه شهادة من رسول الله على، وقضي الأمر بذلك، قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله على بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟ يعني: هل قال: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاث؟ لكن المهم أن خير الأجيال وخير الناس هو قرن رسول الله على، أو جيل رسول الله على.

الصحابة ينفق ملء الكفين فقط يساوي قدر جبل أحد من الإنفاق، لأن لهم أجر السبق في الإسلام، فهم الذين علمونا الإنفاق، وهم الذين علمونا الجهاد في سبيل الله، وكيف يمكن أن نقهر النفس ونصرف الأموال في سبيل الله عز وجل، وهذا يعطيهم الأجر العظيم والدرجة التي ذكرها رسول الله عليه التصريح أهم خير الناس وخير القرون وخير الأجيال.

من كل ما سبق يتضح لنا أننا نتعامل في هذه المجموعة مع أرقى جيل في الوجود، مع الجيل الذي يصلح تمامًا أن يتخذ قدوة كما قال عبد الله بن مسعود عليهم وأرضاه: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني: نحن نرى أناسًا كثيرين وعظماء يعيشون بيننا، لكن الله أعلم بمن سيثبت منهم على الحق، ومن فيهم الذي سيغير ويبدل، لكن الذي قد مات علمنا أنه قد مات على الحق وبالذات جيل الصحابة، ثم قال عبد الله بن مسعود: أولئك أصحاب مُحَّد ﷺ كانوا أفضل هذه الأمة. ولا أحد يقول: إن هذا يزكى أو يُعظِّم نفسه، لا، فهو يذكر حقيقة لا بد أن يعلمها كل المسلمين، وإذا علموها استفادوا منها استفادة جمة؛ لذلك وجب عليه أن يذكر بهذا الأمر، وكتمان هذه الحقيقة كتمان لعلم مهم جدًا، ألا وهو علم تقدير الصحابة وتعظيم الصحابة وتكريم هذا الجيل بأكمله؛ لأنهم جيل القدوة، ثم يقول عبد الله بن مسعود: أبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

لذلك في هذه المجموعة سنجعل هدفنا إن شاء الله أن نتعلم كيف نكون مشل الصحابة؟ كيف أننا نريد أن نتعلم مثلهم؟ كيف أننا نكون مسلمين حق الإسلام؟ كيف نؤمن بالله عز وجل حق الإيمان؟ كيف نحب رسول الله على حق الحب؟ كيف نفهم هذا الدين حق الفهم؟ دراسة حياة الصحابة على وأرضاهم هي دراسة الإسلام، والسير في طريق الصحابة هو السير في طريق الجنة.

نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في أعلى عليين، في صحبة نبينا وحبيبنا مُحَد ﷺ ﴿ فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أَقُــولُ لَكُـمْ وَأُفَــوِّضُ أَمْــرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِــيرٌ بِالْعِبَــادِ ﴾ ﴿ فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أَقُــولُ لَكُـمْ وَأُفَــوِّضُ أَمْــرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِــيرٌ بِالْعِبَــادِ ﴾ [غافر:44].

وجزاكم الله خيرًا كثيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# كن صحابيًا: القابضون على الجمر

جيل الصحابة جيل فريد عظيم، لا يمكن أبدًا أن يتكرر، فقد اصطفاه الله عز وجل لصحبة خير البشر وخاتم النبيين والمرسلين عليه فهو الجيل الفريد الذي تربى على عينه عليه ولا يعني هذا أننا لا نقتدي بهم أو نقلدهم، بل قد قال تعالى: ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا ﴾.

# شروط الصحابي في مصطلح الحديث

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

# بشِي مِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِي مِ.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فمع الدرس الثاني من مجموعة المحاضرات التي أطلقنا عليها اسم: كن صحابيًا، وقد تكلمنا في الدرس السابق عن جيل الصحابة، هذا الجيل العظيم الجليل الفريد، الذي كان وسامًا حقيقيًا على صدر البشرية، أولئك الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة خاتم أنبيائه وأفضل رسله سيدنا محد الله فكانوا له نعم المعين على أمور الدعوة، ونعم الجنود في كل الميادين، فحملوا الرسالة من بعده كما ينبغي أن تحمل تمامًا، وما فرطوا وما بدلوا وما غيروا، بل أناروا الأرض بنور الإسلام، وروت دماؤهم أطراف المعمورة لتعبيد الناس لرب العالمين، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورًا، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بمم مع الحبيب المصطفى على مقعد صدق عند مليك مقتدر.

واليوم سنطرح سؤالًا قد يستغرب منه أناس كثيرون ألا وهو: هل أنت صحابي؟ في مصطلح أهل الحديث هذا مستحيل، لأن الصحابي أو الصحابية هو: رجل أو امرأة عاش في حقبة معينة من الزمان توافرت فيه أو فيها شروط معينة، وهذه الحقبة من الزمان مرت ولا يمكن أن تعود، فهذه الشروط من المستحيل أن تتوافر فينا.

# وشروط الصحابي في مصطلح أهل الحديث هي:

الشرط الأول: أن يكون قد رأى النبي علي في حياته أو اجتمع به، يعني: أنه لابد أن يكون قد رآه بعينه، ولا يكفى أن يكون معاصرًا لرسول الله علي، فيكون في

بلد والرسول عَلَيْ في بلد آخر، ولذلك النجاشي رحمه الله تعالى ليس صحابيًا، مع أنه كان معاصرًا لرسول الله عَلَيْ، وقد آمن به في حياته لكن لم يره.

أما قولهم: (أو اجتمع به) يعني: حتى يدخل في ذلك من اجتمع برسول الله ولم يره لفقد نعمة البصر، كعبد الله بن أم مكتوم رهي وأرضاه، فقد اجتمع بالرسول لكنه لم يره؛ لأنه كان ضريرًا رهي وأرضاه.

الشرط الثاني: أن يكون قد آمن برسول الله على في حياته، ولا يكفي أن يكون معاصرًا له وقد ظل كافرًا سنوات طويلة إلى أن مات الرسول على، وبعد أن مات رسول الله على آمن الرجل، حينها لا يكون من الصحابة، وممكن أن يكون من التابعين الذين تعلموا على أيدي الصحابة.

الشرط الثالث: أن يكون قد آمن برسول الله عَيَالَةُ في حياته ورآه، ثم مات على هذا الإيمان، ولم يرتد وبقي على ردته.

فهذه الشروط الثلاثة لو تحققت في أي واحد سيصبح صحابيًا، والصحابة كثيرون جدًا، فقد بلغ عددهم أكثر من مائة ألف وأربعة عشر ألفًا، ونحن لسنا منهم؛ لأننا لم نعاصر رسول الله عليه ولم نره، ولم تمر بنا هذه التجربة كما ذكرناها في هذه الكلمات.

# كيف تكون صحابيًا؟

إذا كان مستحيلًا في مصطلح أهل الحديث أن تكون صحابيًا، فكيف تكون صحابيًا، فكيف تكون صحابيًا في عقيدتك في إيمانك في أفكارك في فهمك لهذا الدين في طموحاتك وأهدافك في حميتك للإسلام في غيرتك على حرمات المسلمين، في التطبيق لكل صغيرة وكبيرة في هذا الدين؟

المقصود في هذه المجموعة أن نفقه الأسباب الحقيقية التي جعلت من الصحابة صحابة، فليس فضل الصحابة فقط أنهم عاصروا رسول الله على، وعاشوا معه في نفس الفترة الزمنية، فقد عاصره أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط. وغيرهم من المشركين، وإنما يرجع فضل الصحابة إلى التزامهم بتعاليم هذا الدين التزامًا حرفيًا، واتباعهم لرسول الله على اتباعًا دقيقًا، وحبهم لهذا الشرع حبًا خالصًا صادقًا حقيقيًا.

والمقصود في هذه المجموعة أن نكون قومًا عمليين، لا أن يكون همنا فقط أننا نسمع الحكايات ونتندر بالروايات، وإنما همنا أن نصل إلى ما وصل إليه هؤلاء العمالقة أو قريبًا مما وصلوا إليه، هذا هو المقصود من كلمة: كن صحابيًا، وهذا هو المقصود من سؤال: هل أنت صحابي؟ وقد قال لي أحد أصحابي شيئًا غريبًا جدًا، ولعل ذلك الشيء الغريب هذا هو سبب تحضير كل هذه المجموعة من المحاضرات، قال: إنني كلما قرأت قصص الصحابة أو استمعت إليها أصابني اليأس والإحباط. فقلت: سبحان الله! هذا عكس المراد تمامًا، فنحن نقرأ سير الصحابة والصالحين لكي نتحمس للعمل ولكي ننشط عند الفتور، ثم قلت له:

لماذا تشعر بهذا الإحساس؟ قال: لأنني كلما قرأت عن الصحابة وجدت لهم أعمالًا يستحيل علينا فعلها، ووجدت إصرارًا على الجهاد، ووجدت ثباتًا على الإيمان، ووجدت عزيمة على الصيام والقيام والبذل والعطاء، ووجدت مواصلة لأعمال البر والخير، ليلًا ونهارًا وصيفًا وشتاءً، ليس هناك فرق بين مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة الكهولة أو الشيخوخة، فالجهد كله لله عز وجل، والمال كله في سبيل الله، والفكر كله في سبيل الله، وتستطيع أن تقول: الحياة كلها في سبيل الله، فعندما أجد ذلك أشعر بضعفي الشديد وبُعدي عن طريقهم، فيسيطر على الإحباط واليأس. انتهى كلام صاحبي هذا. فقلت له: والله أنا معك في نصف كلامك وأتفق معك فيه تمامًا، وأما النصف الثابي فأنا أختلف معك فيه اختلافًا جـذريًا، فكما تقـول: إن الصحابة جيـل فريـد، وحيـاة عجيبـة، وعطـاء مـا انقطع لحظة، ولذلك فقيمته عالية وغالية جدًا، ويكفي أن تسمع إلى قول الله عز وجل وهو يقول في حق المهاجرين والأنصار ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُ وهُمْ بإحْسَانِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ جُّري تَحْتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [التوبة:100]، وانتبه فالله عز وجل لم يذكر شرط الإحسان في عمل الصحابة، وإنما شرط الإحسان في التابعين لهم، فقال ﴿وَالَّـٰذِينَ اتَّبَعُـوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِـىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ ﴾ [التوبة:100]؛ لأن الصحابة كلهم قد عملوا بإحسان، وهذا معلوم ضمنًا من حال الصحابة، فتأمل الدرجة كيف هي عالية وغالية عند الله سبحانه وتعالى وعند الرسول وعند كل المؤمنين، وهذا هو الذي أتفق فيه معك، لكن ما أختلف فيه معك هو الشعور بالإحباط واليأس عند سماع هذه الحكايات وعند قراءة هذه السيرة، فبدلًا من الإحباط واليأس هناك شيء أفضل من ذلك، ألا وهو أن نشغل أنفسنا بمعرفة كيف سبق السابقون؟ وكيف اللحاق بهم؟ والمسألة بالعقل، وتعالوا لنُفكر معًا، فنقول: ما دام أن الصحابة قد ساروا في طريق معروف وواضح، وهذا الطريق موصوف لناكما وصف لهم، وذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم ﷺ، إذًا فالتعرف على الطريق والسير فيه يضمن لنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه، والمثال يوضح ذلك: فلو قلت لك: امش في هذا الطريق ولا تتجه يمينًا ولا يسارًا، وستجد نفسك في الإسكندرية، طريق مستقيم من هذه النقطة إلى تلك النقطة، وأي واحد سيسلكه سيوصله إلى الإسكندرية، وكذلك الصحابي مشي في الطريق ولم يتجه يمينًا ولا يسارًا، حتى وصل إلى ماكان يريد أن يصل إليه، والذي منا سيمشي في نفس الطريق من غير أن يتجه يمينًا ولا شمالًا سيصل إلى نفس الذي وصل إليه الصحابة، ولذلك فإن المشكلة أننا كثيرًا ما نتجه يمينًا ويسارًا، فمرة تريد أن تستكشف طرقًا جانبية فتبتعد عن الطريق المستقيم، ومرة تفكر أنك أذكى من الشرع تستطيع أن تأخذ طرقًا مختصرة لتصل سريعًا، بينما الأصل أن الطريق المستقيم هو أقصر الطرق، وطريق الشرع هو دائمًا الطريق المستقيم من غير يمين ولا شمال، وانظر إلى ربنا وهو يقول ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6]، تقولها سبع عشرة مرة على الأقبل كبل يوم في صلاتك، وذلك حتى تتربى وتتعلم.

ويقول الله تعالى ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ ﴾ [الأنعام:153]، أي: الطرق المختصرة في ظنكم، ﴿ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [الأنعام:153]، ودائمًا يوصف الطريق أو الصراط

بأنه مستقيم، والذي يحاول أن يقف في طريق مختصر فرعي من الطريق المستقيم لا يصل أبدًا، ومن انحرف ولو درجة فلا يرجى له وصول.

والذي ينظر إلى طريق التربية الذي مشى فيه الرسول على أنه طريق طويل، ففيه دعوة وابتلاء وصبر وكفاح، فيقول: لا، أنا سآخذ طريقًا مختصرًا، وسأدخل مباشرة على بدر وأغير بالسيف، كما فعل النبي على إ! أقول له: إن الرسول على قد مشى في طريق طويل قبل بدر، فيقول لك: لا، أنا سآخذ طريقًا مختصرًا، عند ذلك ستكون النتيجة: لا وصول؛ لأن الطريق المستقيم أقصر الطرق.

وهذا مثل الذي يحمل الناس على الإيمان بالعنف والزجر والتخويف، ثم يقول: إن هذا أسرع وأكثر اختصارًا! بينماكلنا نعرف طريق رسول الله على، فقد كان طريقه الرفق واللين والبشاشة والابتسامة والحب والمودة، نعم قد تبدو لأول وهلة أنحا أطول، لكن في الحقيقة هي أقصر الطرق إلى القلوب، والصحابة كانوا يسيرون في هذا الطريق المستقيم ولا يحيدون عنه يمينًا ولا شمالًا، وانظر إلى هذا الرجل الذي سأل الرسول في فقال: (أخبرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدًا بعدك، فقال له النبي في: قل آمنت بالله ثم استقم)، فهذا هو الدين، استقم ولا تحيد عنه يمينًا ولا شمالًا، وإلى هذا المعنى لفت رسول الله في الأنظار في حواره الرائع الطويل مع حذيفة بن اليمان في وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي كان يسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركه، وأنا لن أقوله كله، فهو موجود في البخاري لمن يريد رسول الله في أنه سيأتي زمان على أمته سيكون فيه الخير، ولكن فيه دخن، سأل رسول الله في أنه سيأتي زمان على أمته سيكون فيه الخير، ولكن فيه دخن، سأل

حذيفة: (فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم)، وركز جدًا جدًا في كلام الرسول؛ لأنه يوصف واقعًا نعيشه الآن، قال: (نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت -أي: حذيفة -: يا رسول الله! صفهم لنا)، من هم هؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم؟ قال: (هم من جلدتنا)، يعني: أنهم من المسلمين، (ويتكلمون بألسنتنا).

دعاة على أبواب جهنم، منهم يقول لك: خذ سيجارة، وبعدها يصبح مدمن سجائر، خذ شمة وبعدها يصبح مدمن مخدرات، خذكأسًا من الخمر وبعدها يصبح مدمن مخمر، عش شبابك وانبسط وصاحب النساء، ثم يصبح زانيًا، خذ رشوة ثم يصبح مرتشيًا.

إنها قضية في منتهى الخطورة، لذا نحن في هذه المجموعة لا نبحث عن فضائل الأعمال، وإنما نبحث عن النجاة من جهنم، نبحث عن الطريق المستقيم الذي سيوصل إلى الجنة، وأي طريق غيره ما هو إلا باب من أبواب جهنم، كباب الإشتراكية والرأسمالية والعلمانية. وغيرها، وكلها لا توصل إلى المراد؛ لذا نحن في هذه المجموعة نريد أن نتعرف على معالم طريق الصحابة، وما هو الطريق المستقيم الذي مشى فيه الصحابة؟ ولا نريد طرقًا مختصرة ولا نريد انحرافات، ولا نريد أن ندخل في التيه الذي دخل فيه بنو إسرائيل، عندما رفضوا الطريق المستقيم في التيه الذي دخل فيه بنو إسرائيل، عندما رفضوا الطريق المستقيم في واستكبروا، واقترحوا خططًا بديلة وأساليب مختلفة، فماذا كانت النتيجة؟ الدخول في التيه أربعين سنة، قالوا نجرب الطريق هذا سنة أو اثنتين أو ثلاث ثم يتضح لهم

أن الطريق غلط، ثم يقولون: نجرب هذا الطريق، ثم احتمال هذا الطريق، فبقوا كذلك أربعين سنة في التيه، ثم في النهاية لم يدخلوا القرية المقدسة إلا من حيث أمرهم نبيهم؛ لأنه طريق واحد فقط الذي يوصل إلى الحق، وهو الطريق المستقيم الذي يأمر به الأنبياء، فيا ترى ما هو مفهوم الصحابة للإخلاص؟ ويا ترى ما مفهومهم للعلم والعمل والدنيا والجنة والأخوة وعن التوبة.. وغيرها من المعاني وما هو الطريق المستقيم في كل معنى من هذه المعاني؟ هذا هو مقصود هذه الجموعة: كن صحابيًا، وليس معرفة الطريق الذي مشى فيه الصحابة معرفة نظرية، لحشو العقل بكمية ضخمة جدًا من المعلومات، ونحن لا نزال واقفين مكاننا، لا، ليس هذا هو طلبنا.

# أسباب الإحباط واليأس من إمكانية تقليد الصحابة

نريد أن نقف وقفة تحليلية حول الإحباط واليأس عند سماع قصص الصحابة، أقول: لا داعي للإحباط ولنكن عمليين، ولنبحث عن أسباب الإحباط لكي نعالج المسألة علاجًا متكاملًا، والحقيقة أنني قد وجدت بعض الأسباب التي أورثت في اعتقاد كثير من المسلمين أنه يصعب عليه جدًا تقليد الصحابة، وهذه الأسباب تتلخص فيما يلي:

# عدم وجود النبي ﷺ بيننا

أولًا: عدم وجود النبي على بيننا؛ لأنه هو الذي ربى الصحابة، وعليه فغير ممكن أن نكون مثل الصحابة، وهنا سأسألك سؤالًا في غاية الأهمية: هل وجود الرسول على حتمي للدلالة على الطريق الصحيح؟ أي: هل من أجل أن نعرف الطريق الذي يريد الله عز وجل منا أن نمشي فيه أن يكون الرسول بيننا؟

إذا كان حتميًا فلا أمل في الوصول؛ لأنه عَيَا قد مات ولن يعود إلى يوم القيامة، وإذا لم يكن حتميًا فهناك أمل في أن نصل إلى ما وصل إليه الصحابة، وتعالوا بنا لنرد على هذا السؤال بهدوء، ونرى ما هي الإجابة عليه؟

بداية لا ينكر أحد أهمية وجود النبي على هذا الجيل الأول، بل لا يكون هناك دين من غير رسول الله على لأن الرسول على هو الذي كان يتلقى عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم إنه كان القدوة الكاملة الحسنة في كل شيء لكل المؤمنين، قال تعالى في لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيُومُ الآخِرَ وَاللّه المُحانين، قال تعالى في لقدوة النبوية والله والله على المتفت القدوة النبوية من حياتنا بعد وفاة رسول الله على أبدًا، فما زالت سنته وطريقته وكلماته حية بين أظهرنا، وستظل حية إن شاء الله إلى يوم القيامة، وقد أنكر الله بشدة على أولئك الذين فتروا عن العمل، عندما غاب عنهم رسول الله على يقول سبحانه تعليقًا على غزوة أحد في وَمَا مُحَمَّدٌ إلَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِينُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا وَسَيَحْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ وَآل عمران: 144]، فهذه الآية نزلت عندما أشيع يوم وسَيَحْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ وَآل عمران: 144]، فهذه الآية نزلت عندما أشيع يوم

أحد أن رسول الله على قد قتل، وعند ذلك أحبط بعض الصحابة فجلسوا في أمل في أرض القتال، وفقدوا كل همية للقتال، وفقدوا كل رغبة في النصر، وكل أمل في الحياة، والحياة بالنسبة للصحابة في الأرض ولو ساعة واحدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الخلود في الأرض بغير رسول الله على فكانت مصيبة كبيرة جدًا فقدان الرسول في وكانت المصيبة على الصحابة أشق بكثير من المصيبة علينا؛ لأنهم عاشوا مع رسول الله في فخالطوه وتعاملوا معه وصلوا خلف واستمعوا لحديثه، عاشوا حياة كاملة مع رسول الله في أثم بعد ذلك قيل: قد قتل وتعالى في عدم العمل بنفس الحمية حتى مع المصيبة الثقيلة، واعتبر أن ما فعله هؤلاء الصحابة كان قصورًا في الفهم يستحقون عليه اللوم الشديد والتهديد والتهديد المرعب، فقال تعالى في وَمَنْ يُنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهُ شَيْئًا في [آل

وعلى العكس من ذلك تمامًا، فهذا الصحابي الجليل ثابت بن الدحداح في وأرضاه عندما مر على هؤلاء الذين قعدوا بعد إشاعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن كان مجًد في قد قتل، فإن الله حي لا يموت، فقوموا وقاتلوا على دينكم فإن الله مظفركم وناصركم، ثم قاتل في وأرضاه حتى استشهد، فثابت بن الدحداح في وأرضاه رجل مؤمن، ورجل واقعي يتعامل مع الواقع الذي يعيشه بكل ظروفه وملابساته، فيعمل في وجود رسول الله في وفي غيابه، ويتأقلم بسرعة مع الأحداث فيعمل بكل طاقته فيها، وليس هناك أمر تتمناه مستحيل الحدوث، وليس هناك معنى لكلمة (لو) في حياة المسلم، فيقول أحدهم: والله لو

كنت في زمان رسول الله على الله على الله الله الله على الله وما شاء فعل، فأنا لست صحابيًا، لذلك لن أستطيع أن أعمل مثل الصحابة.

هذا وهم، (فإن لو تفتح عمل الشيطان) كما جاء عنه وصحيح مسلم، ثم ما أدراك أنك إذا كنت في زمن النبي وأنك تتبعه? فقد كان هناك آلاف من المشركين الذين كانوا معاصرين للنبي ومع ذلك حاربوه عليه الصلاة والسلام، وكذلك فقد كان هناك آلاف من المنافقين عاشوا في المدينة، وصلوا في مسجد رسول الله والله وا

أيضًا ما أدراك أنك كنت ستتغلب على فتنة ترك دين الآباء، وفتنة اتباع نبي من قبيلة أخرى، وفتنة المعاربة من أهل الأرض أجمعين، وفتنة التعذيب والتجويع والهجرة؟ اعلم أن ما اختاره الله عز وجل لك هو الأفضل، لذا لا يُقبل من المسلم أن يتعلل بغياب رسول الله في أنه لا يفعل مثل الصحابة، بل يكون حاله وفهمه كفهم ثابت بن الدحداح في وأرضاه، وأعظم منه كان موقف أبي بكر الصديق في وأرضاه يوم موت رسول الله في لا أعتقد أن بشرًا على وجه الأرض حزن على رسول الله في مثله؛ لأنه كان أعظم من يجبه فعلًا على وجه الأرض، وكان أبو بكر أقرب الرجال إلى قلب رسول الله في ومع ذلك لم يمنعه هذا الحزن العميق من وضوح الرؤية وعمق الفهم، فخطب في الناس قائلًا: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهذه هي حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول، وهذه هي حقيقة العبودية لله عز وجل ونربط

أعمالنا به سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، والباقى الذي لا يفني، فلماذا يفتر الناس عن العمل في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِينْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران:144]؟ نحن لا نريد أن نكون مثل أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهب ليتلقى الألواح من ربه، فلم يصبروا على فراقه فعبدوا العجل، نعم نحن لم نعبد العجل ولن نعبده إن شاء الله، لكن منا من يعبد هواه ويعبد شهواته ويعبد رغباته، وانظر إلى قول الله عز وجل ﴿ أَرَأَيْتَ مَن اتُّخَـذَ إِلَهَـهُ هَـوَاهُ ﴾ [الفرقـان:43]، فهـواه في كـذا، والله عـز وجـل أمـره بشـيء آخـر، فيتبع هواه ويترك أمر الله عز وجل، فهذا لا يعبد الله حق العبادة؛ لأن العبودية اتباع وليست مجرد كلمات تطلق في الهواء، قال تعالى ﴿ قُلْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ فَ اتَّبعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ [آل عمران: 31]، أي: أن العبودية ليست مجرد كلام، ثم إن الدين قد اكتمل وتم في حياة رسول الله عَلَيْكُ، قال الله تعالى ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَّمُمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، فليس هذا الدين قابلًا للزيادة، كما أنه ليس قابلًا للنقصان وما طلب من الصحابة من أحكام وتشريعات وتكليفات هو نفس ما يطلب منا، فالصلاة هي الصلاة، والصيام هو الصيام، والإنفاق هو الإنفاق، والجهاد هو الجهاد، والمعاملات هي المعاملات، والأخلاق هي الأخلاق، والدين هـو هـو، لم يتغـير ولم يتبـدل ولم يـزد ولم يـنقص، وقـد عُلِـم أن الله عـز وجـل لا يظلـم مثقال ذرة، فإن كان الله عز وجل يعلم فينا ضعفًا يقود إلى استحالة التطبيق

لشرائع الإسلام في غياب رسول الله على، لكان قد خفف عنا هذا الشرع؛ لأنه عادل لا يظلم سبحانه وتعالى، يعني: أن الصحابة يصلون خمسًا فنحن نصلي ثلاثًا، والصحابة يدعون إلى الله فنحن ترفع عنا الدعوة، والصحابة يدافعون عن الأمة ويجاهدون في سبيل الله وينشرون كلمة الله عز وجل في الأرض، فيفتحون البلاد بالإسلام، ويعبدون الناس كلهم لله عز وجل، ونحن لا نفعل ذلك؛ لأننا أضعف من ذلك، فهل هذا الكلام قد حصل؟! لا، ولن يحصل، لأن الله عز وجل الحكيم القدير العليم بخلقه وأحوالهم وشئونهم وقدراتهم سبحانه وتعالى، فرض علينا نفس الدين ونفس الشريعة ونفس التكاليف التي كانت مفروضة على علينا نفس الدين ونفس الشريعة ونفس التكاليف التي كانت مفروضة على الصحابة الكرام.

إذًا: نستطيع أن نطبق نفس التطبيق، وماكان الله عز وجل ليفرض علينا شيئًا لا نقدر عليه، فهو لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ثم تعالوا بنا لننظر في يوم القيامة، هل هناك حساب مختلف؟ فالحساب هو الحساب، والميزان هو الميزان، ولا يوجد هناك ميزان للجيل الأول وميزان للجيل الثاني وميزان للجيل العاشر، وإنما هو ميزان واحد، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبالال وسعد وأبو هريرة وخالد وخديجة وعائشة وأم عمارة في أجمعين، كل هؤلاء سيوزنون في نفس الميزان الذي سيوزن فيه بعد ذلك موسى بن نصير وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي وابن كثير والنووي والبخاري وقطز وكل الصالحين وكل الطالحين، بل والناس أجمعين، وفي نفس الميزان سنوزن أنا وأنت، وكل الحضور وكل السامعين وأهل الأرض أجمعين؛ من أجل ذلك لابد أن تعرف مع من ستقارن نفسك، لذلك في أمور الإيمان انظر إلى من هو أعلى منك، فهذا أدعى إلى العمل، وفي أمور الدنيا انظر

إلى من هو أسفل منك، فهذا أجدر ألا تزدري نعمة الله عز وجل عليك، فإذا كان الله عز وجل سينصب ميزانًا واحدًا ويحاسب حسابًا واحدًا، وقد فرض شرعًا واحـدًا، وخلـق طريقًا مستقيمًا واحـدًا، وعلـم سبحانه وتعـالي أن رسـول الله صـلى الله عليه وسلم سوف يموت بعد سنوات معدودات من بعثته لا تتجاوز ثلاثًا وعشرين سنة، وأنه لن يخلد في الأرض، ومع كل ذلك لم يخفف عن اللاحقين بعد رسول الله ﷺ شيئًا من الشرع، ولن يخفف عن كل من سيأتي إلى يوم القيامة، إذا كان كل ذلك حقيقيًا، فلا شك أن اللاحقين من أمثالنا ومن سبقنا ومن سيلحق بنا كل هؤلاء يستطيعون التعرف على معالم الطريق الذي سار فيه الصحابة، ويصلون إلى ما وصل إليه الصحابة، حتى في غياب رسول الله عِيني، وهذا شيء مفهوم وواضح بالعقل؛ لأنه ليس هناك في دين الله إبحام، وليس هناك في دين الله غموض، وليس هناك في دين الله عز وجل ظاهر وباطن، وإنماكله ظاهر وواضح وجلى، وليس عندنا أسرار خفية يطلع عليها بعض الصالحين، فيعبدون الله عز وجل بطريقة غير معلومة لنا في كتاب الله، أو في سنة رسوله الكريم عِلَيُّ ، ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:89].

# رفع الرسول عليه والصحابة فوق دائرة البشرية

السبب الثاني: الخروج بالصحابة عن دائرة البشرية، فالناس تعتقد أنهم طراز مختلف من البشر، وخلق آخر ليست لهم النوازع الإنسانية المزروعة داخل نفوسهم، وهذا كلام ليس بصحيح، ودعنا لنتأمل في حقيقة الصحابي، بل في حقيقة رسول الله

وَيُكُونُهُ، فهو نفسه بشر كبقية البشر، يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ويتزوج وينجب ويحب ويكره ويفرح ويحزن ويتألم، فهو بشر بنص كلام الله عز وجل في أكثر من موضع في القرآن الكريم ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [الكهف:110]، فهو مثلنا تمامًا، وإنما يختلف عنا عليه الصلاة والسلام في أنه يوحى إليه، فالرسول بشر نزل عليه الوحى، ﴿ يُوحَى إِلَى َّأَنَّمَا إِلَاكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ [الكهف:110]، ماذا يعمل؟ ما هو الطريق؟ ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:110]، فلا تنشغل عن العمل بأي أعذار، ولا تقل: الرسول رسول ولن أستطيع أن أقلده، لا، فالرسول بشر مثلنا، وهذه لحكمة ظاهرة هي حتى نستطيع أن نقلده، ولو كان غير بشر لكان عندنا عذر في أننا لا نستطيع أن نقلده؛ لذلك سبحانه وتعالى لم ينزل علينا ملكًا بالرسالة، ولو قام ملك بالشرائع لقال الناس: إنما يستطيع ذلك؛ لأنه ملك، بينما نحن لا نستطيعه، وإذا امتنع الملك عن المعاصى قالوا: إنما يمتنع؛ لأنه ملك، بينما نحن لا نستطيع؛ لذلك لابد أن يكون الرسول من جنس من يرسل إليهم، قال تعالى ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 95]، فالأرض ليس عليها ملائكة وإنما عليها بشر، لذلك كان الرسول بشرًا؛ لكي نستطيع أن نقله، وليس من المعقول أن نضيع الحكمة من كون الرسول علي بشرًا فلا نقلده، بزعم أنه رسول ونحن غير مرسلين، فإذا كان هذا الكلام يصح مع رسول الله عليه فمن باب أولى يصح مع الصحابة الكرام، وإذا كان الرسول عَلَيْكُ بشرًا وجب تقليده واتباعه، فعلم يقينًا أن الله عز وجل ما أوجب شيئًا إلا وكنا عليه قادرين.

إذًا: أليس اتباع الصحابة بعد فهم هذه الحقيقة أمرًا ممكنًا؟ فالصحابة بشر لهم أجساد كأجسادنا، ولهم فطرة كفطرتنا، ولهم غرائز كغرائزنا، ولهم احتياجات كاحتياجاتنا، ومع كل هذه الأمور البشرية والنوازع الإنسانية إلا أنهم قهروا أنفسهم على اتباع الحق وإن كان مرًا، وعلى السير في طريق الله عز وجل وإن كان صعبًا أو وعرًا، وليس معنى ذلك أن أقول كما يقول أولئك الذي قلَّ أدبهم، وانعدم حياؤهم، فقالوا: الصحابة رجال ونحن رجال، وسوغوا لأنفسهم بذلك الطعن في الصحابة وانتقاص بعضهم، أبدًا، فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود عكس ذلك بالضبط، فنقول: هم أعظم البشر مطلقًا بعد الأنبياء، وكونهم أعظم البشر لا يلغى ذلك بشريتهم ولا يقلل من شأنهم، وإنما العكس، فيرفع جدًا من قيمتهم؛ لأنهم انتصروا على أنفسهم في امتحان عسير ما استطاعت السماوات والأرض والجبال أن يدخلن فيه أصلًا، فحملوا الأمانة التي تبرأت منها السماوات والأرض والجبال، فتقليدهم ممكن، بل وضروري جدًا؛ لأنهم بشر نجحوا في امتحان وضعه الله عز وجل، وهو أعلم بقدرات البشر، ومع ذلك فأنا لا أدعى أنسا سنكون مثل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، وإنما أقول: إنما يجب أن نتخفهم قدوات عملية، قدوات صالحة، وإننا نستطيع بإمكانياتنا البشرية وبمنهج الإسلام الواضح أن نسير في نفس الطريق الذي ساروا فيه، ونصل بإذن الله إلى ما وصلوا إليه، وهذا إذا كنا نريد أن نمشى في هذا الطريق فعلًا.

إذًا: السبب الثاني في إحساس بعض المسلمين أن تقليد الصحابة عسير: هو نسيان هؤلاء المسلمين أن الصحابة بشر لهم كل طبائع البشر، وليسوا خلقًا خاصًا، فليسو جنًا ولا ملائكة، وإنما هم بشر نجحوا في حمل الأمانة.

وقبل أن أترك هذه النقطة أحب أن أشير إشارة سريعة، ألا وهي أن بعض الدعاة يساهمون في هذه المشكلة بذكرهم مبالغات شديدة في حق الصحابة، وهذه المبالغات إما أن تكون غير صحيحة أصلًا، ومن باب أولى ألا تذكر هذه المبالغات مطلقًا، وإنما يذكر الصحيح في حق الصحابة والحمد لله يكفي، والصحابة الكرام ليسوا محتاجين إلى المبالغة لكي نعظمهم، فهم عظماء بأحوالهم الحقيقية، فمثلًا: بعض الدعاة يذكر أن سيدنا خالد بن الوليد علي قُرِّم له كوب فيه سم عن طريق أحد أعدائه، وحتى يثبت لعدوه أن الله عز وجل لا يضر مع اسمه شيء، قال: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وشرب السم ولم يحصل له شيء، سبحان الله! هذه الرواية غير صحيحة، بل هي مخالفة للسنة؛ لأنه يجب على سيدنا خالد بن الوليد أن يأخذ بالأسباب، ولا ينفع أن يشرب السم ويطلب النجاة، والرسول عَلَيْ لما أكل من الشاة المسمومة وأخبر أنها مسمومة لفظ قطعة اللحم التي أكلها ولم يبلعها، مع أنه الرسول عليه عز وجل يحميه، لكن لابد أن يأخذ بالأسباب، وهذا هو الذي علمنا الرسول علي أن نعمله، وهذا هـو الـذي يفـترض أن نقولـه علـي الصحابة، فالصحابي رجـل يأخـذ بكامـل الأسباب، ويسير في طريق واضح، حتى لا يأتي أحد في المستقبل فيشرب السم، ويقول: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وأنا أقلد الصحابي خالدًا عِشِّي، فهذا الكلام ليس صحيحًا.

وأحيانًا قد تكون هذه المبالغات حقيقية، يعني: أنها فعلًا حصلت، لكنها كرامات خاصة جدًا لبعض الصحابة، فهي شيء خارق للعادة يحصل للصحابي أو للصالح بدون قصد منه، وهذه مهمة جدًا، يعني: لا يتعمد الصحابي أنه يعمل الشيء ويكرره مرة ومرتين وثلاثًا، لا، فهذا شيء أعطاه ربنا سبحانه وتعالى له هدية وإكرامًا منه، فهم لا يستطيعون أن يكرروا هذه الكرامة إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك.

مثال ذلك: عمر بن الخطاب في وأرضاه عندما نادى في المدينة وقال: يا سارية الجبل! فسمعه سارية في وأرضاه وهو على بعد مئات الكيلو مترات من المدينة المنورة، فهذه كرامة ثابتة لعمر بن الخطاب في وأرضاه، لكن ليس مطلوبًا منك أن تعمل مثله، فأنت ممكن أن تستعمل لا سلكيًا أو تلفونيًا أو قمرًا صناعيًا، ويمكن أن تستعمل كل تقنية حديثة، وهذه المخاطبة إنحاكانت خاصة جدًا بعمر بن الخطاب في هذه الحادثة فقط، ولم تتكرر مع أحد آخر، وعمر بن الخطاب عاش حياته كلها يتعامل بالبريد الذي كان عامة أهل زمانه يتعاملون به، ويأخذ بكل الأسباب، ولذلك يجب على الدعاة عندما يحكون مثل هذه الكرامات أن يفسروا للناس أن هذا حصل مرة وهو شيء خاص جدًا، ثم إن حياة كل الصحابي بعد ذلك سائرة بالقوانين الإلهية الثابتة في هذا الكون.

وأحيانًا قد تكون المبالغات حقيقية، لكنها مبالغة غير مقبولة من الصحابي، بمعنى أن الصحابة كلهم قد خالفوه فيها، أو أن الرسول على قد نهى الصحابي عن فعل هذه المبالغات، مثال ذلك: شدة زهد أبي ذر على وأرضاه، فقد كان يعتبر أي

ادخار للمال فوق يوم واحد كنز للمال، حتى ولو كنت دافعًا زكاته، ومعلوم أن كل الصحابة لم يكونوا على هذا، فقد خالفوا أبا ذر في هذا الاعتقاد.

مثال آخر: كان عبد الله بن عمرو بن العاص على وأرضاه يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ويختم القرآن في كل ليلة، ويسرد الصوم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا الأمر وأمره بالاقتصاد في العبادة، يعنى: يصوم يومًا ويفطر يومًا، وهذا أقصى شيء، بل في بداية الأمر أمره أن يصوم ثلاثة أيام في الشهر، وبعد ذلك يومان في الأسبوع، وبعد هذا يصوم يومًا ويفطر يومًا، ويختم المصحف في كل شهر مرة، أو في أسبوع، أو ثلاثة وليس أقل من ذلك، فهذه قواعد وضعها النبي عليه الله أتي بعد ذلك وأقول في درس عن القيام: يا أخوة هذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم الليل، وكل يوم يختم القرآن، وكان يصوم كل يوم، بحيث إن الشخص الذي أمامك يتعقد، ولسان حاله: من المستحيل أن أصوم كل يوم، ومن المستحيل أن أقوم كل يوم بالقرآن كله، فيعرف أنه ليس من الممكن أن يقلده؛ لذا لابد أن تعرف الصحابي الذي عمل هذا العمل، هل قد وافق سنة رسول الله عَلَيْكُ، أم أن الرسول عَلَيْكُ قال له: لا تعمل هذا الفعل، عند ذلك لا يستقيم أن أتخذ هذا الفعل قدوة؟

وأحيانًا قد تكون المبالغات حقيقية والصحابة فعلًا قد عملوها ولم يؤمروا بعدم فعلها، لكن أنت كداعية مفروض عليك أن تعرف أنت من تكلم؟ فربما واحد لا يزال في بداية طريق الالتزام فلا تعسر عليه جدًا الأمور، وتعطيه أمورًا أنت تعلم أنه لن يستطيع أن يعملها، فالداعية الحكيم هو الذي يذكر من القصص ما يناسب

الشخصية التي يتحدث معها، وهذا هو الأمر الذي نحن نتكلم عليه، فالمبالغات الشديدة في وصف الصحابة، والمبالغات الشديدة في الأفعال التي كان يقوم بحا الصحابة، سواء كانت هذه المبالغات حقيقية أم غير حقيقية، أدت إلى أن بعض الناس اعتقدوا أن الصحابة ليسوا بشرًا، وليس عندهم نفس النوازع التي عندنا، وبالتالي لن نستطيع أن نقلدهم.

# النظر إلى إمكانيات الصحابة على أنها إمكانيات رجل واحد

السبب الثالث: أنه عنظرون إلى إمكانيات جيل الصحابة بأكمله على أنها إمكانيات رجل واحد أو امرأة واحدة منهم، وهذا ليس بصحيح، صحيح أن الصحابي أو الصحابية شخصية متكاملة؛ لكنه لم يكن متفوقًا في كل الجالات بدرجة واحدة، وإنماكان يبرز في مجال ويتفوق عليه غيره في مجال آخر، فهناك من تفوق في جانب الجهاد كخالد بن الوليد في والقعقاع بن عمرو التميمي والزبير بن العوام في أجمعين، فكانت عبقريات عسكرية فذة، لكن في نفس الوقت كان خالد بن الوليد في لا يحفظ من القرآن كثيرًا، فكان إذا صلى بالناس أخطأ في القراءة، فكان يلتفت إلى الناس بعد الصلاة ويعتذر منهم ويقول: إنما شغلت عن القرآن بالجهاد، لكن تعال للقرآن وعلوم القرآن تجد زيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبا موسى الأشعري علماء أفذاذًا في لكن تفوقهم في المجال العسكري غير

وتعالوا لننظر مجال الأحاديث وحفظها، وطلب العلم ونقله، تجد أبا هريرة أسطورة علمية ومكتبة حافظة وكمبيوتر متحرك، لكن في مجال الإفتاء والأحكام الشرعية تجد غيره أبرز منه، فتجد عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب.

وتعالوا لننظر مجال الإنفاق، فأبو بكر الصديق وإن كان أبو بكر الصديق قد تفوق في كل المجالات، كذلك تجد عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.

وتعالوا لننظر أيضًا في الإدارة تجد عمر بن الخطاب ، وفي إدارة الأمور تجد معاوية في ، فكل واحد متفوق في شيء، وكل واحد بارز في شيء، ونحن أيضًا منا من ينفق في سبيل الله ببساطة وبسرعة، ولكن حظه من العلم قليل، وواحد خطيب مفوه، لكن ليست له في السياسة خبرة، وواحد بارع في علوم القرآن، لكن ليس بارزًا جدًا في القضاء، فهناك إمكانيات مختلفة في مواهب مختلفة، وحصيلة علمية مختلفة، وتربية مختلفة، توجد ثغرات كثيرة جدًا، ونحن محتاجون لكل هذه المواهب لسد كل هذه الثغرات، وعليه عندما تنظر إلى جيل الصحابة بهذه الصورة فإنك وإن كنت ستتخذ من بينهم قدوة وإن كنت ستتخذ من بينهم قدوة خاصة في الجال الذي أنت بارز فيه، فلو أنك قائد في الجيش سيكون قدوتك خاصة في الجال الذي أنت بارز فيه، فلو أنك عائد في الجيش سيكون قدوتك خاطة أي ولو أنك إداري سيكون قدوتك عمر وهكذا، وبذلك يصعب تسلل خاط إلى قلبك.

# إغفال أخطاء الصحابة

السبب الرابع والأخير وإن كان هناك سبب خامس، لكن إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس القادم: أن كثيرًا من الدعاة والعلماء يغفل عمدًا أخطاء الصحابة؛ لأنه يخاف على اهتزاز صورة الصحابة، فلا يتحدث عن ذنوبهم ولا يتحدث عن اجتهاداتهم التي تخطئ أحيانًا، أو يحاول أن يتعسف في إيجاد المبرر للخطأ، وهذا كله غير صحيح وغير حكيم، وهذا كله لمحاولة إلغاء بشرية الصحابة، ولا يعيب الصحابة مطلقًا أن نتحدث عن بعض أخطائهم، أو عن بعض الهفوات في حياتهم، وكفى بالمرء خيرًا أن تعد معايبه.

فقد كانوا سريعي العودة إلى الله عز وجل، وسريعي التوبة من ذنوبهم، ومع ذلك انتبهوا معي فعند ذِكْرِ هذه الأخطاء يجب أن يراعى الأدب الكامل والاحترام العظيم لمقام أولئك الأخيار، فهذه سيئات تذوب في بحار حسناتهم، وإن شاء الله سنفرد في هذه المجموعة محاضرة خاصة بعنوان: (الصحابة والتوبة) وسنتكلم فيها بالتفصيل عن هذا الموضوع، وفي مجموعة كاملة تكلمنا فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطاء المؤمنين، ويمكن أن تعودوا لها لو أردتم أن تتعمقوا في هذا الموضوع.

إذًا: فهذه أربعة أسباب، واحتمال أن هناك غيرها أدت إلى إحباط بعض المسلمين من سماع قصص الصحابة المثالية، وخلصنا إلى أن تقليد الصحابة ليس فقط أمرًا ممكنًا، ولكنه أمر مطلوب شرعًا، ومن هناكانت هذه المجموعة بعنوان: كن صحابيًا.

وهذا المعنى إذا سئلت: هل أنت صحابي، تستطيع أن تقول: نعم، أنا صحابي في الفهم، صحابي في الجهاد، صحابي في التوبة، صحابي في الأخوة.. وهكذا، ونستطيع بعد ذلك أن نقرأ قصص الصحابة بفكر جديد، وبفكر البحث عن الطريق الذي وصل بالصحابي إلى هذه الدرجة العالية، وفكر الاجتهاد الحقيقي المخلص في السير في نفس الطريق الذي سار فيه الصحابة.

### غربة الدين

قبل أن أختم هذه المحاضرة أحب أن أنقل إليكم حديثين رائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديثه عليه وائعة.

الحديث الأول: روى الإمام مسلم عن أبي هريرة في وأرضاه أنه قال: قال رسول الله في: (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبي للغرباء)، ففي الحديث يكشف لنا الرسول الله في عن واقعنا الذي نعيش فيه الآن، فكما كان أهل مكة والعرب بصفة عامة والعالم أجمع يستغرب الرسالة الإسلامية عند نزولها، ويستنكر تعاليمها، ويحشد كل الجنود لحرب هذه الدعوة عادت الأيام كما كانت الآن، وأصبح عموم الناس الآن يستغرب التعاليم الإسلامية، وأصبح الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غريبًا وسط الناس، والذي يقول: لا داعي أن نبيع الخمر يكون غريبًا، والذي يقول: العري في الخمر يكون غريبًا، والذي يقول: العري في الأف لام والمسرحيات والإعلانات.. وغيرها حرام يكون غريبًا، والذي يقول: علم فعلًا غريبًا فلسطين كلها ترجع للمسلمين يكون غريبًا أمام الناس فرجع الإسلام فعلًا غريبًا

كما بدأ، لكن البشارة: (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدا، فطوبى للغرباء)، أي: سيكون هناك غرباء مثل الصحابة، يكافحون ككفاحهم، ويجاهدون كجهادهم، ويدعون إلى الله عز وجل كدعوتهم، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحبون الدين كحبهم له، ويحبون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لحبهم لسنة النبي عليه؟ لأن هذا دين ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي يسخر أناسًا يدافعون عن دينه ويحملون الأمانة.

وفي رواية عند الترمذي عن عمرو بن عوف في وأرضاه هناك زيادة لطيفة جدًا سأله الصحابة -: (من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي)، فلماذا لا نكون نحن من هؤلاء الغرباء؟ لو صرنا من الغرباء الذي يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله في سنصبح مثل الصحابة، ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ [العنكبوت:69].

## أيام الصبر على الدين

الحديث الثاني: روى الترمذي وأبو داود عن أبي ثعلبة الخشني في وأرضاه، وهو حديث طويل جاء في آخره كلام عجيب لرسول الله في يقول النبي في: (فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر)، فصعب جدًا أن تتمسك بدينك وكأنك تمسك في يديك جمرة ملتهبة، لكن انتبه وانظر إلى بقية الحديث، يقول في: (للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عملكم)، أي: أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عملكم)،

فقالوا: (يا رسول الله أجر خمسين رجلًا منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين رجلًا منكم)، فالذي يتمسك بدينه الآن له أجر خمسين من الصحابة، وعليه فلا يوجد هناك أناس محبطة من أنها تقلد صحابيًا؛ لأن عندها فرصة لأن تكون مثل خمسين صحابيًا، ولا يستغرب أحد، فالله عز وجل عادل لا يظلم مثقال ذرة، وفوق ذلك هو الكريم سبحانه وتعالى، ففرق كبير جدًا بين الصحابي الذي يعيش في معسكر إيماني كامل، كلما سار في اتجاه رأى مؤمنًا، بل يرى رجالًا الواحد منهم يوزن بأمة كاملة، فإذا سار هنا رأى الصديق والفاروق وعثمان وعليًا، وإذا سار هناك رأى أبا عبيدة وسعدًا والزبير، وإذا دخل المسجد وجد سعد بن معاذ وعبد الله بن مسعود، وإذا حضر درس علم سمعه من فم رسول الله وجلس فيه إلى جواره أبو هريرة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك، ويصلي الجماعة مع أبي ذر وأبي الدرداء، ويسمع الأذان من بلال، وإذا جاهدت جاهد تحت قيادة خالد بن الوليد، وإذا سافر سافر مع أبي موسى الأشعري.

أما الآن فهو يعيش في مجتمع لا يجد فيه على الخير أعوانًا إلا القليل، ومع ذلك يصبر على طاعة ربه، ويصبر على الدعوة، ويصبر على الإسلام صبرًا كأنه يقبض على الجمر، نعم والله تمامًا كما وصف رسول الله على، وقارن بين الصحابي الذي يعيش في مجتمع قلما تقع فيه عينه على معصية، وقلما يسمع منكرًا، وبين هذا الذي يطيع ربه ويقبض على دينه في مجتمع تقتحم فيه المعاصي عينيه اقتحامًا، فيمشي في الشارع فيجد المعاصي، ويفتح التلفاز فيجد المعاصي، وينظر على الجدران في الشواع فيجد المعاصي، ويدخل الجامعة والمستشفى، بل ويدهب

للعزاء فيجد المعاصي، وفي كل مكان يجد المعاصي، وليس هناك اعتبار لعلم ولا لمرض ولا للموت.

إذًا: عند هذه المعاصي أنت تقبض على دينك كما تقبض على الجمر، وعلى قدر ماكان رسول الله على يبجل ويعظم ويقدر من يعمل حسنة أو فضيلة، فنحن في هذا الزمان على قدر هذا الأمر بحارب الدعاة، على قدر هذا الأمر هناك إهانة وتشريد وتعذيب للدعاة؛ من أجل أضم أمروا بالذي كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ [النمل:56]، ما هي الجريمة؟ وإنّهُ أَنَاسٌ يَنَطَهَّ رُونَ [النمل:56]، فهذه هي مشكلة أهل الخير في زماننا، فعلى قدر ماكان الرسول على يعظم الصحابي إذا عمل خيرًا، على قدر ما الداعية في هذا الزمان يحارب ويطارد، ولذا عندما تضع كل هذه الملابسات والظروف في ذهنك، وأنت تعلم أن الله عز وجل عادل لا يظلم مثقال ذرة تستطيع أن تفهم بشارة رسول الله عن (للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا ويعملون مثل عملكم، فقالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل أجر خمسين رجلًا منكم).

إن هذه المجموعة من المحاضرات غرضها أن نكون من هؤلاء القابضين على الجمر، من هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله على من هؤلاء الغرباء الذين لا يعتبرون بنظر الناس إليهم، وإنما فقط يعتبرون بنظر الله عز وجل لهم، من هؤلاء الذين يحلمون أن يكونوا صحابة، بل من أولئك الذين إذا عملوا أجروا، ليس فقط كأجر صحابي، بل كأجر خمسين من الصحابة.

نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وأن يجمع بيننا وبين حبيبنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله على وصحابته الكرام، إن الله عز وجل على كل شيء قدير.

﴿ فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أَقُــولُ لَكُــمْ وَأُفَــوِّضُ أَمْــرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِــيرٌ بِالْعِبَــادِ ﴾ [غافر:44].

وجزاكم الله خيرًا كثيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# كن صحابيًا: صناعة الرجال

إن من معجزات الإسلام العظمى أنه أخرج لنا رجالًا سادوا البلاد والعباد، فبنوا لنا حضارة ما عرف التاريخ مثلها، واختفت عندهم الذلة والسلبية، والأنانية والغلظة، وحقارة الأهداف وتفاهة الطموح، وأصبح الواحد منهم يوزن بأمة بأجمعها، وكان الفوز والفلاح باتباع أثر هؤلاء الرجال، والوصول إلى ما وصلوا إليه.

# تابع أسباب الإحباط من إمكانية تقليد جيل الصحابة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

# بشِي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِبِ مِ.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

### أما بعد:

فهذا هو الدرس الثالث في مجموعة: كن صحابيًا، وسبق لنا أن تحدثنا عن موضوع أسميناه: القابضون على الجمر، والقابضون على الجمر هم: المسلمون الذين يتمسكون بدينهم في زمان كثر فيه الشر، وانتشرت فيه المعاصي، وتعددت فيه الفتن.

القابضون على الجمر هم: الذين يسيرون في طريق الصحابة حتى بعد ألف وأربعمائة سنة أو أكثر من انتهاء جيل الصحابة، وهم لا يأخذون من الأجر كأجر صحابيًا، وعلى النقيض من كأجر صحابي واحد، بل يأخذون كأجر خمسين صحابيًا، وعلى النقيض من هذه الطائفة الرائعة من المسلمين، أعني: طائفة القابضين على الجمر، هناك طائفة أخرى من المسلمين تعاني من مشكلة أعتبرها خطيرة، ألا وهي مشكلة الإحباط من إمكانية تقليد جيل الصحابة، أو التعامل معه كقدوة عملية نستطيع أن نعمل مثلها، فهؤلاء يعتقدون أنه من المستحيل علينا أن نفعل مثلما كانوا يعبدون، المنعجرة، أو نفكر مثلما كانوا يفكرون، أو نعبد الله عز وجل كما كانوا يعبدون، لماذا يا ترى هذا الإحساس في داخل بعض المسلمين؟

سبق وأن ذكرنا فيما مضى أربعة أسباب لهذا الأمر نذكرها باختصار:

أولاً: الاعتقاد بأن وجود النبي على بين ظهراني الصحابة كان سببًا في وصولهم إلى هذا المستوى الراقي، وقد ذكرنا أن وجود رسول الله على كان مهمًا جدًا، لكنه ليس حتميًا لتطبيق شرائع الدين، وإلا لما أمر الله عز وجل اللاحقين بنفس التكاليف التي أمر بها الصحابة، والموضوع فيه تفصيل كثير، والذي يريد أن يعرف التفاصيل فليرجع إلى الدرس السابق.

ثانيًا: رفع الصحابة رضوان عليهم فوق بشريتهم، والحديث عنهم بشيء من المبالغة التي تؤدي إلى استحالة التطبيق.

ثالثًا: الاعتقاد بأن كل الصحابة تفوقوا في كل المجالات بصورة واحدة، ونسيان أن كل صحابي قد تفوق في مجال من المجالات، وتفوق عليه غيره في مجال آخر، ولن تستطيع كإنسان أن تحصل إنفاق أبي بكر مع إدارة عمر مع جهاد خالد مع علم عائشة مع فقه عبد الله بن عباس مع حياء عثمان مع قضاء علي ، فذلك مستحيل، فالناس التي تنظر للجيل كله كوحدة واحدة صعب عليها أن تقلد كل الجيل، وإنما تقلد واحدًا تشعر أنت أن إمكانياتك وقدراتك ومواهبك تتوافق مع المجال الذي هو كان متفوقًا فيه.

رابعًا: تعمد بعض العلماء إغفال أخطاء الصحابة الناتجة عن كونهم بشرًا، والبشر جميعًا يصيبون ويخطئون، فالعلماء عملوا ذلك منهم بحسن نية، وحرصًا على تنزيه الصحابة، لكن هذا الأسلوب من التربية أدى إلى اعتقاد أن الصحابة لا يخطئون أبدًا، وبالتالي إذا أخطأ المسلم الآن فإنه يحبط في أن يصل يومًا ما إلى ما وصل إليه الصحابي.

إذًا هذه أربعة أسباب أدت إلى إحساس بعض المسلمين أو كثير من المسلمين إلى أنه صعب عليه أن يقلد الصحابة، فلا يفعل كثيرًا من الطاعات، وإذا ذكرته بصحابي ما وقلت له: كان يفعل كذا وكذا، يقول لك: والله أنا لست صحابيًا، فأنا لست عبد الله بن عمرو ولست أبا ذر، وقد يرتكب المنكرات، فإذا ذكرته

بصحابي تغلب على شهوته وامتنع عن المنكر، قال لك: والله أنا لست صحابيًا فلست أبا بكر ولا عمر وهكذا.

والحقيقة أن هذا شيء خطير جدًا، أن يفتقد المسلمون قدوتهم الصالحة، أن يعتقد المسلمون أن هذه القدوات قدوات غير عملية، أو أن اتباعها ضرب من الخيال.

وسنتكلم بمشيئة الله تعالى عن سبب خامس مهم جدًا أدى إلى اعتقاد كثير من المسلمين إلى استحالة تقليد الصحابة، ولذلك عندما نعالج هذا السبب في اعتقادي سيؤدي إن شاء الله إلى خير كثير، وسيكون عند كثير منا أمل في الوصول إلى ما وصل إليه الصحابة إن شاء الله تعالى.

# عدم دراسة سيرة الصحابي كاملة

خامسًا: أن كثيرًا من المسلمين يأخذ قصة الصحابي من نصفها، فيبدأ في دراسة حياة الصحابي منذ لحظة إسلامه، ويغفل تمامًا الفترة التي عاشها الصحابة في الجاهلية، وينسى كيف كان الصحابي قبل أن يصير إلى ما صار إليه، لذلك إذا قمت بدراسة حياة الصحابي كوحدة متكاملة، فدرسته في جاهليته، ثم درسته في إسلامه، وقرأت عن أخلاقه قبل الهداية، وأخلاقه بعد الهداية، وعلمت أهدافه وطموحاته قبل أن يمن الله عز وجل عليه بهذا الدين، وقارنتها بأهدافه وطموحاته بعد أن أصبح مسلمًا، عند ذلك تعلم أن الوصول إلى ما وصل إليه الصحابة ليس بعد أن أصبح مسلمًا، من الصحابة بدءوا بدايات أصعب بكثير من بدايتنا، فأنت عمرك حمالًا من الصحابة بدءوا بدايات أصعب بكثير من بدايتنا، فأنت عمرك حمالًا حما سجدت لصنم أو عبدت شجرة، وليس كل المسلمين كانوا

مدمنين على الخمر قبل الهداية، وليس كثيرًا من المسلمين قعد سنوات من عمره لا بأس بها يعذب ويقتل في المؤمنين، ولست من قبيلة بينها وبين قبيلة الرسول عَلَيْكُ عداء طويل وقديم مستحكم يصدك عن الإيمان، فكثير مناكانت بدايتهم أفضل بكثير من بدايات الصحابة، فإذا كان الصحابة الذين بدءوا هذه البدايات الشاقة قد وصلوا إلى هذه الدرجة، فمن البديهي أن الذي بدأ من درجة أفضل يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه، لكن بشرط أن يسير في نفس الطريق الذي ساروا عليه، والذي غير الصحابة ونقلهم هذه النقلة الهائلة من عباد الحجر إلى قواد البشر، ومن أذل الناس إلى أعز الأولين والآخرين، ومن أمة لا يأبه بها ولا يعتد برجالها ولا نسائها، بل ولا يعتبد بوجودها أصلًا إلى أمة تسود البلاد والعباد، وتبنى حضارة ما عرف التاريخ مثلها أبدًا، وليس في ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة، بل في سنوات معدودة، هو ببساطة: الإسلام، فالذي غيَّرهم هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والذي غيرهم هو اتباعهم لرسول الله عليه، والذي غيرهم هي هذه الكلمة الخالدة العظيمة والثقيلة جـدًا: لا إله إلا الله، مُجَّد رسول الله، لـذلك كـان كثيرًا جدًا ما يقوله النبي عَلَيْكُ للناس في مكة: (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم)، وصدق رسول الله عليه الله عليه الكلمة بصدق ملك العرب والعجم.

وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: يقول رسول الله عليه: (إن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله).

والقرآن الكريم كتاب عجيب ومعجز، لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِيشْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِيشْلِهِ وَلَوْ كَانَ لَعَيْنُ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنْ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِيشْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِيشْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ هُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:88]، وتخيل نفسك تحمل كتابًا لا يستطيع أهل الأرض جميعًا على اختلاف علومهم وخبراتهم وفنونهم ومعارفهم وبلدانهم وأزمانهم الإتيان بمثله، وإعجازه متجددًا ومتعدد: إعجاز لغوي، وإعجاز بلاغي، وإعجاز علمي، وإعجاز تاريخي، وإعجاز تاريخي، وإعجاز تشريعي، وإعجاز غيبي، يخبرك عن أشياء لم تحصل بعد وستحصل يوم القيامة، هذا هو إنباء العليم الخبير سبحانه وتعالى، وأنواع مختلفة ومتعددة من الإعجاز.

## صناعة الإنسان في الإسلام

لكن تبقى معجزة القرآن الكبرى ومعجزة الإسلام العظمى هي: صناعة الإنسان، فشتان بين الرجل قبل إسلامه وبعد إسلامه، فبعد إسلامه كأنك جئت برجل جديد تمامًا، فاختفت الذلة واختفت السلبية، واختفت الأنانية والغلظة، واختفت حقارة الأهداف وتفاهة الطموح، واختفت كل هذه المظاهر المنكرة، وظهر خلق جديد اسمه الإنسان، لقد أصبح الإنسان إنسانًا بعد إسلامه، وقبل الإسلام كان مفتقدًا لأهم شيء يميزه كإنسان، كان يفتقد عقله، وانظر إلى وصف ربنا سبحانه

وتعالى لمن لم يؤمن، لمن لم يعرف كلمة التوحيد، لمن لم يوجه حياته كلها لله رب العالمين، يقول الله عز وجل في كتابه ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجِهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنس لَمُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُ ونَ بِمَا ﴾ [الأعراف:179]، فهو في الشكل الخارجي إنسان، له قلب مثل قلب الإنسان، لكن لا يؤدي الوظيفة التي خلق من أجلها ﴿ وَلَمُّمْ أَعْ يُنُ لا يُبْصِ رُونَ بِهَا وَلَهُ مُ آذَانٌ لا يَسْ مَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ ﴾ [الأعراف:179]، بل لا يستحقون أن يكونوا أنعامًا ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَـافِلُونَ﴾ [الأعـراف:179]، فكـل إنسـان لا يعـرف ربـه، ولا ينفـع معـه شـرع ولا دين ولا إسلام، لا يستحق لقب إنسان مهماكان شكله طيّبًا، أو لبسه حسنًا، أو أمواله كثيرة، أو سلطانه عظيمًا، ومهماكان يتحرك كالإنسان، ويأكل كالإنسان، ويتكلم كالإنسان، لكن فقد أغلى نعمة عند الإنسان، فقد الدليل على إنسانيته، فقد العقل الذي يختار به طريق الله عز وجل ﴿ أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَالٌ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [الأعراف:179]، فالإنسان قبل الالتزام بهذا الدين ميت موتًا حقيقيًا، وإن كان ظاهرًا يقوم ويقعد ويمشى ويتحرك ويأكل ويشرب، لكنه ميت القلب، ميت الإحساس، ميت المشاعر، ميت العقل، ميت الغاية، ميت الهدف، ليس له أي قيمة، وبعد الالتزام بالإسلام تدب فيه الحياة فجاة، فتتحرك كل ذرة في جسده، وكأنه ولد من جديد، وبعث من جديد، وصار يرى الحق بعد سنوات من الظلام، وانظر إلى كلام ربنا عز وجل ﴿ أُومَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام:122].

وتعالوا بنا لننظر كيف أن الإنسان يسلم؟ وكيف أن الواحد ينتقل من الكفر إلى الإيمان؟ وكيف أن الواحد ينتقل من اللاإنسانية إلى الإنسانية، ولنتأمل الطريقة الرائعة التي اختارها ربنا عز وجل لعباده إذا أرادوا أن يخرجوا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، فأول شيء يعمله الإنسان: الغسل، ليس من نجاسات الجسم الخارجية أو المتعلقات الظاهرة، بل من كل متعلقات الكفر والرذيلة.

### الخطوة الثانية: أن يلبس ملابسًا طاهرة.

الخطوة الثالثة: أن يقول بلسانه وقلبه وجوارحه وكل ذرة في كيانه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وبهذا صار مسلمًا، وبهذا يكون قد ولد من جديد، وبهذا يكون قد بعث من جديد، وصار إنسانًا له إنسانيته.

الخطوة الرابعة: صل ركعتين، وقبل فيها: يا رب أنا رجعت إليك بعد سنوات طويلة من المعد، وعندها أيضًا من الهروب، واقتربت منك يا رب بعد سنوات طويلة من البعد، وعندها أيضًا ستقرأ في هاتين الركعتين قرآنًا، وستقرأ أعظم نعمة التي تجعل من الإنسان إنسانًا، وبدونه لا يوجد إنسان، لذلك فإن الله يقدم نعمة القرآن على نعمة خلق الإنسان، قال تعالى ﴿ الرّحمن: 1-2]، ثم قال ﴿ خَلَقَ الإنسان، قالإنسان، فهذه هي صناعة الإنسان في الإسلام.

وسأسألكم سؤالًا يحتاج إلى قليل من التفكير والتأمل، هل نحن أسلمنا؟! ولا تستغرب السؤال فكلنا لنا أسماء إسلامية، وكلنا ولدنا مسلمين، لكن يا ترى هل نحن أسلمنا إسلامًا حقيقيًا؟ ألسنا نريد أن نبتدي بداية كبداية الصحابي الذي اغتسل ولبس الثياب وقال: لا إله إلا الله مُجَّد رسول الله، وصلى ركعتين، ثم بعد ذلك باع نفسه لله عز وجل؟ وهل عرفنا معنى: إسلام؟ أليس إسلامًا لله رب العالمين؟ فتسلم نفسك له عز وجل، فإذا أمرك بالإنفاق فأنفق، وإذا قال: جاهد فجاهد، وإذا قال: عاهد فعاهد، وإذا قال: أنا أريدك في المكان الفلاني لزمك أن تبقى في المكان الفلاني، وإذا قال: أنا لا أريدك في المكان الفلاني لزمك عدم النهاب إليه، فهذا هو الإسلام الذي أمر الله به ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 71]، وقال ﴿ بَلَي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُ وَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا حَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ [البقرة:112]، وهذا هو المسلم الذي أسلم إسلامًا صحيحًا، ولا ينفع أن يجادل المسلم في أوامر الله عز وجل ويقول: الحمد لله كلنا مسلمون ﴿ فَلا وَرَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء:65]، أي: حتى يحكم وك يا رسول الله، ﴿ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:65]، ولا ينفع أن يختار المسلم شيئًا ويترك شيئًا من الدين ثم يقول: أنا مسلم ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَفُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، فليس لدينا فرصة الاختيار بين أوامر الله عز وجل، أو الاختيار بين قواعد الإسلام، وفي الطرف

الآخر: من أسلم حياته لشهوته، أو أسلم حياته لمنصبه، أو أسلم حياته لزوجته وأولاده، أو أسلم حياته للله عز وجل.

إذًا: فهذه هي الخطوة التي فرقت مع الصحابة، نعم كانت بدايتهم أصعب من بدايات معظمنا، لكنهم فهموا الدين كما ينبغي أن يفهم، فكانوا الصحابة كما عرفناهم.

### الصحابة قبل الإسلام وبعده

تعالوا لنرى نموذجًا لصحابي قبل الإسلام وبعده:

# عمر بن الخطاب رهي

عمر بن الخطاب في وأرضاه الذي يُعدُّ شخصية من أروع الشخصيات في تاريخ الإنسانية كلها، هذا الرجل الذي تجسدت فيه كل معاني الكمال البشري، ولا تستغربوا من كلمة: (الكمال)، لأن الرسول في أخبر أن كثيرًا من الرجال قد كمل، ففي مسند الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي موسى الأشعري قال: (كمل من الرجال كثير)، بمعنى: أنه استكمل الفضائل التي يمكن أن تكون موجودة في الرجال، من عقيدة وتقوى وإخلاص وأمانة وعدل وقوة وتواضع وزهد وذكاء وقيادة، فقد كان شخصية متكاملة متوازنة، شخصية نادرة فعلًا، وأنا أريدك أن تستخدم كل وسائل التنقيب والتفتيش وتحاول أن تجد لنا واحدًا مثله في أمة من الأمم، كأمريكا مثلًا، أو في أمم كاملة كأوروبا، أو في

أمة كاملة كالصين أو اليابان أو روسيا، وعدِّد ما شئت من الأمم غيرها، فمستحيل والله أن تجد واحدًا على عشرة منه، أو واحدًا على مائة، أو واحدًا على ألف من عمر بن الخطاب علي وأرضاه، وهذه والله ليست مبالغة، بل ووالله العظيم أن هذا أقل من الواقع بكثير، فعمر بن الخطاب عليه لو وزن بأمة الإسلام -ليس أمريكا ولا الصين ولا روسيا فقط- لرجحت كفته، إذا خلا منها رسول الله وَأُبِو بِكُر ، فهو في كفة وبقية الأمة في كفة بما فيها عثمان وعلى وطلحة والزبير وحمزة وخالد وسعد وكل الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكذلك الذين أتوا من بعدهم، كالبخاري ومسلم وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، بل وعلماء الطب والهندسة والفلك والكيمياء، وكذلك بما فيها من المجاهدين والعلماء والدعاة والصالحين، فكل الأمة يرجح بهم عمر إللي، وهذا ليس من كلامي، بل من كلام رسول الله عَلَيْنُ، فقد جاء عنه بأكثر من رواية، منها: ما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبي أمامة إلي وأرضاه أنه قال: قال عَلَيْ (وجيء بعمر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتى في كفة فوضعوا فرجح عمر)، إذا: فنحن نتكلم عن رجل أسطورة، وشخصية نادرة تمامًا.

وتعال لننظر ونتأمل من هو عمر بن الخطاب قبل إسلامه؟ وما هو تاريخ هذه الشخصية النادرة في تاريخ الأرض؟ وكيف كانت بداية هذا العملاق؟ يا ترى هل كانت بدايته كبدايتنا أم أصعب؟ عمر بن الخطاب جلس أكثر من نصف حياته يسجد للأصنام، ويقدم فروض العبادة والطاعة، فهو في ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، يعني: أنه كان أصغر من الرسول في بثلاث عشرة سنة، فقد كان عمره سبعة وعشرين سنة وقت البعثة، وأسلم بعد ست سنوات كاملة من

الرسالة، ومعنى هذا أن عمره عند الإسلام كان ثلاثًا وثلاثين سنة في أصح الروايات، وفي رواية تقول: أن عمره عند الإسلام كان ستًا وعشرين سنة، ومات وعمره ثلاث وستون سنة تقريبًا، يعنى: أنه ثلاث وثلاثون قعد سنة في الكفر، وثلاثون سنة وهو مؤمن، وضمن سنوات الكفر ست سنوات كاملة وهو يعيش مع الرسول ﷺ في مكة، ومع ذلك يصر على كفره وإنكاره لوحدانية الله عز وجل، ويصر على عبادة الأصنام، فهذا هو عمر قبل أن يقول: لا إله إلا الله مُجَّد رسول الله، ولم يكن كافرًا عاديًا، بلكان من أشد الكفار غلظة على المسلمين، فقد كان يعذب جارية بني مؤمل -وبني مؤمل أحد فروع قبيلة عمر ، وقبيلة عمر هي بني عدي- من الصباح إلى المساء، ويتركها في الليل ليس رحمة بها ولكن يقول: والله ما تركتك إلا ملالة، أي: أنه تعب من تعذيبها، وهذا كان عقل عمر الذي رضى أن يسجد لصنم، فيطلبه ويرجوه ويخافه ويعتمد عليه، هو نفس العقل الذي كان بعد إسلامه، فعرف ربه كما لم يعرفه كثير من الخلق، وهو هذا العقل الذي صار يدير دولة كبيرة كسرت شوكتي فارس والروم اللتين ملكتا المشرق والمغرب، ما هو الذي حصل في عقل عمر ؟ لا إله إلا الله، مُحَّد رسول الله خلقت إنسانًا جديدًا.

وانظر إلى قلب عمر كيف كان يقبل أن يجلد بالسياط امرأة مسكينة ضعيفة، لا لشيء إلا لأنها آمنت بالله العزيز الحميد، لشيء إلا لأنها آمنت بالله العزيز الحميد، وهذا هو قلب عمر نفسه بعد كلمة الإسلام، فقد تغير وصار يخاف خوفًا غير متخيل على كل مسلم في الأرض، سواء كان يعرفه أو لا يعرفه، فقد كان يقول لقواد جيشه: لا تدخلوا الجيش في أي

شيء فيه خطورة، فإن رجلًا من المسلمين أغلى عندي من مائة ألف دينار، ويقول هذا الكلام صادقًا من قلبه، فهو الحريص على هذه الدولة الشاسعة، وهو نفسه الذي كان يعذب المرأة التي آمنت بالله وبرسوله، وكان ذلك بزمن قصير قبل إسلامه.

إذًا: فنقطة البداية عندنا لا شك أنها أفضل من نقطة بداية عمر علي وأرضاه، فنحن لم نسجد للأصنام نصف حياتنا، ولم نلهب بالسياط أجساد المؤمنات، بينما عمر قبل إسلامه كان حريصًا على صد أخته عن الإسلام، وتعرفون قصة إسلامه مع أخته، وبعد إسلامه كان حريصًا على إدخال أهل الأرض جميعًا إلى هذا الدين، حتى لو فقد حياته وماله ومنصبه وكل ما يملك، فتغير عمر تمامًا، وهو الذي لم يكن عنده مانع في قتل رسول الله عَلَيْ يرفض أن يقتل أبا لؤلؤة المجوسي العبد الذي كان يعيش في المدينة المنورة، وذلك عندما توعده بالقتل، لكن عمر أمير المؤمنين يرفض أن يقتله أو يحبسه؛ لأنه لم يكن عنده قرينة قوية ضده، فخشى أن يظلمه، وكانت النتيجة أن قُتِل عمر على يد هذا الخبيث، فكان ذلك عدلًا منه بين البشر، وهذا هو الكمال البشري الذي قصده الرسول عليه في الحديث، عمر الذي كره الرسول علي كراهية حملته على الاستخفاف بكل العقبات التي سيواجهها من بني هاشم قبيلة النبي عليه والمشاكل الكبيرة التي ستحصل من جراء ذلك، بعد إسلامه أصبح يحب رسول الله عليه أكثر من ماله وولده والناس أجمعين، بل وأكثر من نفسه التي بين جنبيه، فهذا هو عمر بعد الإسلام، وهذا هو عمر قبل الإسلام، والفرق بين العمرين لحظة واحدة، لحظة صدق واحدة، قرأ فيها ثمان آيات فقط من صدر سورة طه، ثم بعدها أسلم

إسلامًا حقيقيًا، فاغتسل ولبس ثوبه وشهد شهادة الحق وصلى ركعتين، ثم أصبح عمر العملاق الأسطورة الفاروق.

إذًا: من بدايته أسهل نحن أم عمر ؟ لا شك أن بدايتنا أسهل، فنحن لم نحاول أن نقتل أحدًا في حياتنا أصلًا فضلًا عن محاولة قتل رسول الله، أيضًا: عمر قرأ ثمان آیات فقط من صدر سورة طه فصار عمر بعد أن قرأها، بینما نحن بین یدینا الكتاب كله، فيا ترى هل يمكن أن نعمل مثل عمر إلله إن لحظة صدق واحدة يمكن أن نغير فيها من مجرى حياتنا كلها، وأنا أريدك أن تتخيل لو أن عمر بن الخطاب مات وهو عنده ثلاثون سنة مثلًا، يعنى: قبل أن يسلم أهل الأرض، هل كان سيسمع عنه؟ وأي خلود كان سيحقق؟ وإلى أي مجد كان سيصل؟ وماذا سيكون موقف يوم القيامة؟ والآن راجع حياته في الجاهلية والإسلام وقارن بينها، بعد لحظة الصدق المجيدة، وبعد كلمة لا إله إلا الله مُحَّد رسول الله، وبعد تعظيم الهدف، وفهم حقيقة العبودية، وفهم الغاية من الخلق، وفهم حقيقة أن الذي خلق لا بد أن يحكم، بعد كل هذا انظر إلى عمر ، فقد أصبح ملء سمع الدنيا وبصرها، وأصبح ملهم هذه الأمة، وأصبح مخوفًا لكل أعداء الله عز وجل حتى الشيطان، فكانت نقلة هائلة انتقلها عمر عندما قرر أن يسلم لله عز وجل.

والقرار في أيدينا، إما أن نعيش على هامش الحياة بلا هدف ولا طموح، وإما أن ننال شرف الدنيا والآخرة، وعز الدنيا والآخرة، ومجد الدنيا والآخرة.

# عمرو بن الجموح رهي الله

وهذا عمرو بن الجموح في وأرضاه الذي لم يُسمع عنه شيئًا قبل إسلامه، ولا أحدكان يعرفه في الجزيرة العربية، فعقليته كانت ساذجة وبسيطة ومحدودة جدًا، لارجة أنه قعد سنين طويلة يسجد لصنم من خشب عمله بيديه، لا أقول: عشرين أو أربعين سنة، بل أكثر من ستين سنة وهو يسجد لصنم صنعه بيده، فوهن العظم وخط الشيب في الرأس، وكان المفروض أن يزداد حكمة كما يقولون، لكن كان كبيرًا جدًا في السن ولا يوجد عقل، وكان يمكن أن يموت في أي لحظة ويغلق الستار على حياة تافهة لا تساوي شيئًا في ميزان الناس، بل ولا في ميزان التاريخ ولا في ميزان الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية، فآمن بعد الستين، وحدث انقلاب هائل في حياته، أو قل: حدث انعدال هائل في حياته، ففطرته عدلت، وعقله المظلم استنار، وطموحاته التافهة الفارغة عَظُمت.

وهنا تأمل في عمرو بن الجموح كيف صاريفكر بعد الإسلام، وكيف أن عرجته الشديدة لم تمنعه من الجهاد في سبيل الله، وكان معذورًا في ذلك، فعندما تجهز المسلمون لغزوة أحد أصر عمرو بن الجموح أن يخرج مع المسلمين للجهاد، وحاول أبناؤه أن يمنعوه من الخروج، لكنه ذهب يشتكيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: أنا معذور بنص القرآن الكريم ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ﴿ [النور: 61]، بل ذهب إلى رسول الله وقال له: (يا نبي الله إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير وهم يتذرعون بأيي أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة)، فأنا لا أريد عرجتي هذه أن

تمنعني من الجهاد ومن دخول الجنة، وانظروا إلى أي حد هو مشتاق إلى الجهاد، وانظروا إلى الأهداف العالية والطموحات السامية، فقال رسول الله عَلَيْ لأبنائه: (دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة)، وتأمل قوله: (يرزقه الشهادة)، أي: يرزقه الموت فالشهادة موت، لكنه موت في سبيل الله، فتأمل الهدف الذي صار عند عمرو بن الجموح ، والأمنية التي تمناها الرسول علي العمرو بن الجموح ثم رفع عمرو بن الجموح يده إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلى خائبًا. فالخيبة أن يعود إلى أهله سالما، والغاية والأمنية والمطلب والفوز أن يموت في سبيل الله، فما الذي حصل في عقل وقلب وجوارح عمرو بن الجموح عليه؟ وكيف تغير هذا التغيير الهائل؟ فقد قعد أكثر من ستين سنة في الكفر ولم يمض عليه في الإسلام غير ثلاث أو أربع سنوات، وكيف نما فكره وعقله بهذه الصورة؟! لقد صنع الإسلام عمرو بن الجموح وصيَّره إنسانًا، فعرف طريق ربه عز وجل، وقبل هذا كان شخصًا آخر، لكن الآن أصبح عمرو يعيش حياة عظيمة، هي حياة الإنسان كما أراده الله عز وجل ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة:30]، فلا ينفع أن يكون خليفة الله عز وجل يعيش حياة الكفر والشرك واللعب والمعصية والتفاهة والفراغ، بل حياة الخليفة حياة جادة، وحياة الخليفة حياة الإنسان.

وحقق الله لعمرو بن الجموح ما تمناه، فمات شهيدًا في هذه الغزوة، ولم يمنعه العرج من أن يقوم بشيء عجز عنه كثير من الأصحاء، فيا ترى من كانت نقطة بدايته أسهل نحن أم عمرو بن الجموح؟ ويا ترى مَنْ منا مرت عليه ستون سنة في أفكار قديمة خاطئة لا يستطيع أن يغيرها الآن؟ ويا ترى من فينا رضى أن يسجد لخشب

ستين سنة؟ ويا ترى من فينا شديد العرج ومع ذلك يشتاق إلى جهاد ونضال وشهادة؟ لا شك أن بدايتنا أسهل، ولكن نحتاج إلى لحظة صدق، ونحتاج إلى أن نقبل الإسلام بالمعنى الذي يريده الله عز وجل، لا المعنى الذي تريده أهواؤنا وشهواتنا ورغباتنا، ونعمل كسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: 131]، فتسليم كامل مطلق، فكل ميانا لله عز وجل وحده، وهذا هو الشيء الذي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

# مصعب بن عمير راهي

مصعب بن عمير في ، ذلك الشاب المترف، يعني: بلغة العصر الحديث: مدلع جدًا، فقد كانت أمه غنية، وكانت تأتي له بملذات العيش من مكة ومن خارجها، وتعود على الترف المستورد، فالملابس من اليمن، والعطور من الشام، ولم يكن له هم في حياته إلا البحث عن اللذة المادية، وليس له أي تدخل بالذي يحصل حوله في الدنيا، وليس له في الدين أمر أو شأن، وكذلك في العلم والسياسة والحرب ليس له أي دخل، وليس له في مشاكل الناس أي دخل، فعاش حياة فارغة تمامًا، وهذا كحال الشباب اليوم، فكثير من الشباب ليس له أي اهتمام إلا في لبسه وسيارته والنادي الذي يشترك فيه، والموبايل الذي يحمله، ما لونه؟ ما نوعه؟ ما وسيارته والنادي الذي ما فيه ألوان أم لا؟ فتنقلب الدنيا حوله مائة مرة وهو

لا يدري ما الأمر؟ لأنه مشغول ليل نهار: أغنية، فيلم، مباراة، قصة شعر، صحبة، سهرة، سيجارة، مجلة، ويخيل له أنه سعيد بذلك!

وهذه قصة لواحد من هؤلاء الشباب، فقد أزعجني أسبوعين أو ثلاثة وهو يرن لي على الموبايل ويقفل، خمس أو ست مرات في اليوم، ويعتبر هذا نوعًا من المرح، وهو في الحقيقة خفة دم، ثم أخذته الحمية فأصبح يرن لي على الموبايل عشرين مرة في اليوم، بل وفي أوقات صعبة جدًا، فقد أكون نائمًا أو مشغولًا أو أقرأ شيئًا، ثم تطور معه الموضوع فصار يبعث رسائل: أنا أعرفك، ألست أنت الدكتور راغب؟ هل عرفتني بعد أم لا؟ والحقيقة أنني فكرت أن أبلغ شرطة التلفونات، لكن لم أعمل ذلك؛ لأن هذا الشاب مسكين، فوقته ضائع، وفكره ضائع، وجهده ضائع، والمشكلة أن هذه الأشياء تسبب له نوعًا من السعادة، سعادة التافهين ولا حول ولا قوة إلا بالله.

نعود مرة أخرى لمصعب بن عمير الذي كان يعيش مثل هؤلاء، لكن لم يكن عنده موبايل، يعني: أنه كان يعيش كهؤلاء ثم ماذا حصل؟ حصل أنه أسلم لله عز وجل، أسلم بالمعنى الذي قلناه، ومن ثم حصل له نقلة هائلة في كيان وتكوين هذا الشخص، فتحول فجأة من الشاب المترف الناعم المدلع إلى شاب صلب قوي عملاق، صاحب تقوى وزهد وعلم وقوة وتضحية وفروسية، فحرمته أمه من كل الدنيا الحلوة التي كانت تأتي بها له، لكن مصعبًا ذاق معنى السعادة الحقيقية، وعرف أن السعادة الحقيقة ليست في لبس أو أكل أو عطر، وإنما السعادة الحقيقة في إحساسك أن لك قيمة، وأن لك هدفًا وغاية، وأنك تعرف ربك وتعرف كيف

تعبده، وأنك تجاهد في سبيل الله، وأنك تهاجر في سبيل الله، وأنك تضحى في سبيل الله، فقد تغيرت مقاييس السعادة تمامًا في حياة مصعب ، فقد هاجر إلى الحبشة الأولى والثانية، ثم ذهب إلى المدينة المنورة ليعلم أهلها الإسلام، وأصبحت سعادته الكبرى أن يرى رجلًا ينتقل من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، حتى وإن كان لا يعرف هذا الرجل من قبل، بل ولم يكتف مصعب بالهجرة إلى الحبشة وتعليم الناس في المدينة ودعوتهم إلى الإسلام، وبأن كان سببًا مباشرًا في إسلام مدينة كاملة أصبحت عاصمة للإسلام والمسلمين، لم يكتف بأنه نقل الدعوة من مرحلة إلى مرحلة أخرى، لم يكتف بذلك كله، بل أراد أن يذوق من كل أنواع السعادة في الإسلام، فهو قد ذاق حلاوة العقيدة، وذاق حلاوة الإخوة، وذاق حلاوة الهجرة، وذاق حلاوة الدعوة، فهو يريد أن يذوق حلاوة الجهاد في سبيل الله، وهذه الأمور لها حلاوة لا يعرفها ولن يذوقها إلا الذي جربها، ولن نستطيع أن نصفها لك، فهي حلاوة فيها مشاق ومتاعب، لكن الذين يعملونها يستمتعون بها، بالإضافة إلى أنهم يتعاملون معها على أنها فرض من ربنا سبحانه وتعالى.

ثم خرج مصعب يجاهد في سبيل الله، فخرج في بدر، ثم خرج في أحد، وانظروا إلى الشاب مصعب بن عمير الذي كان شابًا يعيش على هامش التاريخ قبل أن يسلم، وانظروا إليه في أحد وهو يحمل راية المسلمين، وانظروا إليه بعد أن أصبح إنسانًا قد انتقل من اللاإنسانية إلى الإنسانية، مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين في أحد قاتل بضراوة، وجاهد بإخلاص، وحارب بالثبات النادر، فقطعت يده اليمنى، فأمسك اللواء بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى، ثم سقط مصعب على الأرض، لكنه أمسك الراية بعضدية ولم يسمح لها أن تسقط، فلا

يمكن أن تسقط راية الإسلام وما زالت به حياة، وأصبحت راية الإسلام هذه قضية مصعب الكبرى، وخدمة الإسلام ونصرته، أصبحت أهداف وطموحات مصعب ، وإلى آخر نبضة قلب في حياته كان مصعب في سبيل الله، ومن أرض أحد إلى الجنة مباشرة، فقد استشهد في وأرضاه وذهب إلى النعيم الحقيقي، لا النعيم الدنيوي، فكل هذا لا يساوي غمسة ولحظة واحدة في النعيم المقيم، ففي الجنة خلود ولا موت، فهذه هي حياة مصعب بن عمير ، فيا ترى هل تريد أن تعيش عيشته أيام اللبس والعطر والمتعة والفراغ وكل حياته السابقة للإسلام؟ أم تريد أن تعيش عيشة أيام الهجرة والدعوة والجهاد والتضحية والموت في سبيل الله؟ فمصعب هو مصعب ، والذي اختلف فقط هو الإسلام لله، والذي غيره هو الكتاب والسنة، فنحن الذين نقدر الكتاب والسنة، فنحن الذين نقدر

### قبيلة غفار

كل هذه الأمثلة والقصص التي ذكرناها هي لأفراد لامس الإيمان قلوبهم فتغيرت، لكن خذ قصة ومثالًا لقبيلة كاملة لامس الإيمان قلوب أفرادها، فحدثت في حياتها النقلة الهائلة، وليس أي قبيلة، بل قبيلة اشتهرت بالسرقة وقطع الطريق، يعني: أنهم كانوا مجموعة من اللصوص وأبعد الناس عن طريق الهدى والصلاح، قبيلة غفار، القبيلة التي منها الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري في وأرضاه، هذا الصحابي الجليل المن أسلم وعاد إلى قبيلته يدعوها إلى

الإسلام، يدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام، يدعوهم إلى أن يعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو، يدعوهم إلى ترك منهج الحياة الذي كانوا عليه تركًا كليًا، يدعوهم إلى أن يسلكوا منهجًا مغايرًا تمامًا، ومعنى ذلك: أنه يدعوهم إلى أن يغيروا كل شيء في حياتهم، وهذا ليس سهلًا، فبدلًا من أن يقطعوا الطريق على الناس يدعوهم إلى أن تكون رسالتهم في الحياة أن يحفظوا للناس دينهم وأموالهم وحياتهم، وبدلًا من أن يأخذوا من الناس أموالهم سيدعوهم إلى أن يعطوهم من زكاتهم وصدقاتهم، وبدلًا من أن يمتلكوا قلوب الناس بالسطو على الناس بالقوة والبطش والإجرام والظلم يدعوهم إلى امتلاك قلوب الناس بالرفق والدعوة والحلم والحب.

فهذه معاني ما أتت في فكر قبيلة غفار قبل هذا نمائيًا، وكان أمرًا خطيرًا على حياة أبي ذر أن يذهب ليغير منهج قبيلة كاملة، قبيلة اعتادت على قطع الطريق، ثم يقول لها: عيشوا حياة ثانية، ويصر على موقفه هذا، وتأملوا أيضًا في قبيلة غفار كيف أن مجموعة من اللصوص تعاونت على الشر والإثم ستغير حياتما كلها، وتنقل إلى حياة أخرى نظيفة وجميلة وسعيدة بسعادة الإسلام لا بسعادة الدنيا، لا شك أن خطوة قبيلة غفار أصعب من كل خطواتنا، فلا يوجد أحد منا عنده هذه البداية الصعبة التي كانت عند قبيلة غفار، وأريدك أن تقف مع أبي ذر وهو واقف يفكر في كيف أنه سيكلم هؤلاء الناس، وسبحان الله فإن أبا ذر لم يثنه تاريخ القبيلة عن أن يتحدث معهم في أمر الإيمان، والقلوب بين إصبعين من تاريخ القبيلة عن أن يتحدث معهم في أمر الإيمان، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فآمنت وأسلمت قبيلة غفار كاملة، آمن اللصوص وقطاع الطريق، فانتقلوا بإيمانهم هذا من درجة قطاع الطريق إلى درجة الصحابة مرة واحدة، وكل هؤلاء صاروا صحابة وقبلها بلحظة واحدة كانوا كلهم

قطاع طريق، وبعدها بلحظة واحدة صاروا مرة واحدة من الصحابة من أفضل أجيال الخلق، تمامًا كالذي ينتقل من الأرض إلى السماء والفارق لحظة واحدة، لحظة صدق، فيا ترى كم واحدًا مناكانت بدايته أسوأ من بداية قبيلة غفار؟ أعتقد أنه لا أحد، وحتى لوكان فينا واحد تاريخه كله سرقة واحتيال وإجرام لا يمكن أن يبتدئ بداية كبداية قبيلة غفار، وإنما يكفي أن يعزم على التوبة ويندم على ما فات، ويقرر أن لا يعود إلى المعصية، فتصبح صفحته نقية طاهرة بيضاء.

وانظر إلى التعليق النبوي الرائع على إسلام قبيلة غفار، ففي البخاري ومسلم وغيرهما: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي ذر في جميعًا أنهم قالوا: قال رسول الله في: (غفار غفر الله لها)، أي: أن كل الذي فات قد محي، وانظر إلى أي حد الرسول في يأتي لهم بمعنى لطيف جدًا مناسبًا لهم، ويمكن أن يقول أحدهم: تاريخي كله سرقة وقطع طريق وقتل ونحب وظلم، فهل هناك شيء اسمه التوبة؟ نعم، فهذه غفار شغلتها قطع الطريق فغفر الله لها بالتوبة والرجوع إليه، فيا ترى هل نريد أن نعيش حياة غفار قبل الإسلام، أم نريد أن نعيش حياة غفار .

## اختيار الطريق

إن الله عز وجل عادل لا يظلم مثقال ذرة، فقد أعطى هذا الإنسان عقلًا يستطيع أن يميز به بين الخير والشر، والصواب والخطأ، وأنزل له شرعًا سهلًا مفهومًا واضحًا، جميلًا وأعطاه فطرة سليمة تقبل الطيب وتكره القبيح، وأعطاه بعد كل

ذلك فرصة الاختيار، فيختار هو كل شيء ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد:10]، أي: وضحنا له الطريقين: طريق الهداية وطريق الضلالة، طريق الخير وطريق الشر، واسمع وتدبر في الكلام المعجز في كتاب الله عز وجل ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ﴾ [الإسراء:18]، أي: الدنيا وملذاتها وشهواتها غير المكبوتة، الثمرة ولو كانت حرامًا، ثم بين الله ماذا سيحصل بعد ذلك فقال ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ﴾ [الإسراء:18]، فالذي يريد الدنيا فالله سيعطيه، والذي يريد المعصية سيعملها، والذي يريد الحياة التافهة الحقيرة التي لا وزن لها سيأخذها، لذا فإن أهل المعاصي يمكن أن يرتفعوا وأن يغتنوا، ويمكن أن يحكموا، لكن ما هو الوضع في الآخرة؟ يقول الله عز وجل في بقية الآيات ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء:18]، أي: يدخلها ممقوتًا مطرودًا من رحمة الله عز وجل، فهذا هو الفريق الذي عاش حياته كلها بهذه الصورة، فأراد العاجلة وليس له في الآخرة نصيب.

الفريس الثاني: يقول تعالى ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ ﴾ [الإسراء: 19]، أي: يريد الجنة، وتنبه فالرغبة وحدها لا تكفي، وكلام اللسان فقط ليس كاف، وإنما لا بد من العمل والحركة والسعي، قال تعالى ﴿ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُونُ ﴾ [الإسراء: 19]، لا بد من شغل وعمل، ﴿ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء: 19]، لا بعلي قالله عز وجل على الفريقين فيقول ﴿ كُلَّا نُحِلُهُ وَهُولًا وَ وَهَولًا وَ وَهَولًا وَ مَنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مُخْطُورًا ﴾ [الإسراء: 20]، فالذي يريد دنيا ولا يريد آخرة سيأخذ، والذي يريد آخرة حتى ولو كانت على على الدنيا سيأخذ أيضًا إن شاء الله.

والمهم ماذا تريد أنت؟ فأنت الذي تحدد، وأنت الذي تختار ما لا يوجد أحد يظلم، لذا فإن الصحابي في لحظة الصدق التي أسلم فيها اختار بصدق ومضى في يظلم، لذا فإن الصحابي في لحظة الصدق التي أسلم فيها اختار بصدق ومضى في الطريق الواضح فوصل والحمد لله، ونحن كذلك إن أردنا أن نصل، فالله عز وجل لا يظلم، وكلامه سبحانه وتعالى كله حق ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:87]، لا يظلم، وكلامه سبعانه وقمن أصدق مِن اللهِ حَدِينًا ﴾ [النساء:87]، لا أحد، وهو القائل كما سبق ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مَا فَوْمِنُ فَأَوْلَكِ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء:19]، أي: إن عملت للآخرة ستأخذ نصيبك إن شاء الله، كلام واضح لا يحتاج إلى تأويل، تريد دنيا أم تريد آخرة؟ كن واضحًا وصادقًا مع نفسك، هذا هو مفهوم الآيات التي ذكرناه منذ قليل.

وخلاصة القول: أن الصحابة لم يخلقوا صحابة، بل عاشوا قبل إيماهم حياة بعيدة كل البعد عن مظاهر الإسلام أو الالتزام، فمنهم من كان يعبد الحجر أو الشجر، ومنهم من كان يسرق، ومنهم من كان يشرب الخمر، ومنهم من كان يأد البنات، ومنهم من كان يعذب المؤمنين والمؤمنات، ثم عرض لهم طريق الخير وطريق الشر بوضوح، وفي لحظة صدق اختاروا طريق الخير فصاروا صحابة، بينما أناس كثيرون عاشوا معهم في نفس البلد والزمن والظروف، ورأوا الرسول بينما أناس كثيرون عاشوا معهم في نفس البلد والزمن والظروف، ورأوا الرسول بينما أناس كثيرون عاشوا معهم في نفس البلد والزمن والظروف، ورأوا الرسول

فالإنسان هو الذي يختار، وليست عظمة الإنسان بكونه عاش في زمان معين، أو بكونه صاحب مال أو سلطان أو جاه، أو بكونه من سلالة فلان أو فلان، لا، إنما عظمة الإنسان الحقيقية تكون بقدر تعظيم هذا الدين، وبقدر حب الله عز

وجل في قلبه، وبقدر قيمة الشرع في حياته، وبقدر احترام الإنسان لنفسه كإنسان، فهذا هو الإنسان في الإسلام.

وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا الباعل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ووَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا [النساء: 69]، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

﴿ فَسَ تَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِضُ أَمْ رِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَ ادِ ﴾ [غافر:44].

وجزاكم الله خيرًا كثيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# كن صحابيًا: الصحابة والإخلاص

الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو أساس قبول الأعمال عند الله عز وجل، فمن أخلص فقد نجا، ومن أشرك فقد هوى، وقد وردت نصوص كثيرة ترغب فيه وتحذر من الشرك، وهو معنى من المعاني العظيمة التي قام بها الصحابة في حياتهم، لأنهم علموا أنه الطريق الموصل إلى الله عز وجل.

# أول الطريق الإخلاص

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

# بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

### أما بعد:

فهذه هي الحلقة الرابعة من مجموعة: كن صحابيًا، وقد تحدثنا في الدروس الثلاثة السابقة عن جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فتحدثنا في الدرس الأول عن صفة هذا الجيل العظيم، حيث أنه خير الناس وخير القرون، وتحدثنا أيضًا عن هذا الجيل الذي رأى النبي علي وعاش معه وتحدث إليه وتعلم منه مباشرة، ثم نقل الرسالة بأمانة إلى من بعده بعد وفاة رسول الله علي، وما زلنا إلى اليوم ننعم بنقل الصحابة لهذا الدين إلينا.

كما تحدثنا في الدرس الثاني عن موضوع بعنوان: (القابضون على الجمر)، فتحدثنا فيه عن إمكانية تقليد جيل الصحابة، لأن بعض الناس تُحبط من تقليد جيل الصحابة؛ لأنه جيل عال جدًا! ونحن نقول: إن هذا الجيل جيل قدوة، فنستطيع أن نقلده، نعم الذي يقلده ويعمل بسيرته فكأنه قابض على الجمر، لكنه في المقابل كما ذكر رسول الله على يأخذ مثل أجر خمسين من صحابته على.

وفي الدرس الثالث تحدثنا عن صناعة الإنسان في الإسلام، وكيف كان الصحابي يتحول من إنسان ليس له أي طموح في الدنيا غير الملذات الشخصية وغير حياته الخاصة إلى إنسان يحمل هم هذا الدين على عاتقه، ويحمل هذه الدعوة إلى ربوع الأرض، وتحدثنا أيضًا عن أمثلة للصحابة الكرام وكيف أسلموا، وكيف انتقلوا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، وذكرنا أن بدايات الصحابة كانت صعبة، بل هي أصعب من بداياتنا ولا شك، لأن الصحابة كانوا يعبدون إلهًا غير الله عن وجل، ونحن بحمد الله ولدنا مسلمين، فالأب والأم عند الصحابة كانوا من الكفار، ونحن والحمد لله الآباء والأمهات من المسلمين المؤمنين، وانتقال الصحابة الكفار، ونحن والحمد لله الآباء والأمهات من المسلمين المؤمنين، وانتقال الصحابة

من الكفر إلى الإيمان اختبار صعب جدًا، ونحن والحمد لله لم نتعرض إلى هذا الاختبار الصعب، فانتقالنا من عدم الالتزام بهذا الدين إلى الالتزام به لا شك أنه أسهل من انتقال الصحابة مما كانوا عليه إلى ما وصلوا إليه.

ونحن في هذه المجموعة من المحاضرات ومنها هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نأخذ في كل محاضرة بصفة من صفات الصحابة، أو معنى من المعاني التي مارسها الصحابة في حياتهم، وننظر كيف كانوا يفهمونه? وكيف تحركوا بهذا المعنى في حياتهم؟ وهو هذا الطريق الذي مشى فيه الصحابة ووصلوا فيه إلى ما وصلوا إليه من نعيم الله عز وجل في الآخرة كما قال الله عز وجل في رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعُدُ فَلَمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ هَ التوبة: 100].

إذًا لا بد أن نكون في هذه الدروس عمليين، فنريد أن نعرف كيف من الممكن أن نقلد جيل الصحابة، وكيف من الممكن أن نمشي في نفس الطريق الذي مشوا فيه؟

وفي هذه المحاضرة سنحاول أن نضع أيدينا على أول الطريق الذي سار فيه الصحابة، وسنتحدث عن أهم صفة من صفات الصحابة، وهو شيء مهم جدًا كان يميز جيل الصحابة، وأنا أعتبر هذا الشيء هو أهم شيء في حياة الصحابة مطلقًا، إذ لا يمكن أن يكون هناك مؤمن بغير هذا الشيء وبغير هذه الصفة، بل ولا يمكن أن يُقبل عمل بغير هذه الصفة، إذ أن هذه الصفة صفة خطيرة، هذه الصفة هي: صفة الإخلاص لله عز وجل، وأنا أعرف أن كل واحد منا سوف

يقول: أنا مخلص، أو يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه مخلص تمام الإخلاص، لكن كيف كان مفهوم الصحابة هذه الصفة؟ وكيف استوعب الصحابة هذه الصفة؟ وكيف مارسوا هذه الصفة في حياتهم؟

وقبل أن أبدأ في وصف فهم الصحابة لصفة الإخلاص، أحب أن أذكر أن هذا الدرس من أهم الدروس وأخطرها في حياة المسلم، ولهذا نريد أن نركز ونفهم كل كلمة في الدرس؛ لأن الذي سيسقط في امتحان الإخلاص سوف يسقط في النار، والذي سينجح فيه سيدخل الجنة إن شاء تعالى.

## بعض النصوص المحذرة من الشرك

تأمل في قول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن قضية الإخلاص فيقول ﴿ وَلَقَدْ وَحِيَ إِلَيْكَ ﴾ [الزمر:65]، يخاطب رسول الله هي ، ﴿ وَإِلَى الَّـذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [الزمر:65] أي: في حالة عدم [الزمر:65] أي: بقية الأنبياء، ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ ﴾ [الزمر:65] أي: في حالة عدم وجود الإخلاص، ﴿ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر:65] أي: في حالة عدم فالقضية خطيرة جدًا، ولذلك وجّه الخطاب للرسول هي ومستحيل أن النبي سيشرك بالله عز وجل، لكن هذا لتعظيم الجرم، ولتقبيح الفعل، والشرك هو عكس الإخلاص، والذي يُشرك بالله عز وجل ما أخلص لله عز وجل، والشركاء، فلو والإخلاص أن يكون العمل خالصًا من كل شائبة، والشوائب: هي الشركاء، فلو أنك أشركت مع الله عز وجل آخر بنسبة (25%) مثلًا، فهل تظن أنك ستأخذ (75%) من الأجر ويذهب عنك (25%)، أم أنه سيُحبط العمل جميعه بسبب

نسبة بسيطة من الإشراك؟ هنا يقول الله عز وجل ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهِ عِن وَجِل ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهِ عِن الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر:65]، ونتقل إلى الحديث الذي يفسر هذا الموضوع، فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة ﴿ وَ اللهِ عَلَى الله تَبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) أي: أنه يذهب العمل كله.

وحديث آخر يوضح هذا المعنى بصورة أكبر: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري إلى: (أن أعرابيًا أتى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم) أي: من أجل الغنيمة، (والرجل يُقاتل للذكر) أي: ليشتهر أمره بين الناس، (والرجل يُقاتل ليُرى مكانه)، أي: ليقال أنه شجاع، (فمن قاتل في سبيل الله؟) أي: أن الأعرابي يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الثلاثة، هل هم من المقاتلين في سبيل الله أم لا؟ فأعرض الرسول علي عن جميع هؤلاء الثلاثة، حتى أنه لم يناقش هذه القضية، ثم قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) سواء هؤلاء الثلاثة السابقين أو غيرهم، فكل هذا ليس في ميزان الله عز وجل وليس في سبيله، وكل هذا إشراك وليس من الإخلاص لله عز وجل، وشيء واحد فقط هو الذي يجعله في سبيل الله، ألا وهو: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والمغنم ليس حرامًا، بل إن الله عز وجل شرع في كتابه أن الغنيمة توزع أربعة أخماسها على الجيش، والذكر للخير ليس حرامًا، وصفة الشجاعة ليست حرامًا، لكن هذا للعبد وهذا للنفس، هذا حظ النفس وليس لله عز وجل، أي: أنك تُقاتل من أجل هذه الأشياء لنفسك وستأخذها

في الدنيا، فلا يُحسب عند الله عز وجل، لكن الذي يُقاتل ليرفع كلمة الله عز وجل في الأرض فهو المقاتل في سبيل الله.

وهناك حديث آخر وهو أخطر من الحديث السابق، يوضح المعنى بشكل أوضح وأكبر: روى النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة في وأرضاه أنه قال: جاء رجل إلى النبي فقال: (أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والذكر) فهو خرج في سبيل الله عز وجل يريد الأجر منه، لكن إلى جانب هذا الخروج هو يلتمس الذكر أيضًا، أي: لأجل أن يذكروه ويقولوا: فلان قد قاتل وحارب وانتصر وما إلى ذلك من صفات المجاهدين، فهو يريد شيئين: يريد الأجر، ويريد الذكر، ثم قال: (ما له؟) أي: أن الرجل يسأل الرسول في عما لهذا الرجل من الأجر، أي: ما مقدار أجره عند الله عز وجل، فقال في كلمة في منتهى الخطورة: (لا شيء)، أي: أنه ليس له من الأجر شيء، فأعادها الرجل مستغربًا على النبي في ثلاثًا: (ما له يا رسول الله؟ ثلاثًا، ورسول الله في يرد عليه في كل مرة: لا شيء، لا شيء) ثم قال اليوضح له الصورة: (إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه).

كذلك حديث آخر من أحاديث الرسول على وفيه معنى عميق جدًا، وأعتقد أننا قد ذكرنا هذا الحديث وتحدثنا عنه في موضوع: (كيفية حفظ القرآن الكريم)، لكن ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّرِيمَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات:55] فلا بأس بأن نعيده مرة أخرى.

روى مسلم والنسائي وأحمد عن أبي هريرة وهي قال: سمعت النبي عَيَا يَقُ يقول: (إن أول الناس يُقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد) أي: أول رجل يحكم الله عليه

يوم القيامة: رجل استشهد (فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها) أي: أنه يقول له: أعطيتك كذا وكذا من النعم العظيمة والكثيرة التي لا تُحصى، ثم يقول الله عز وجل له: (ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استُشهدت) أي: أن أرفع الأعمال عند الله عز وجل وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، (قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل) فهذا الرجل كان يُقاتل للذكر، وكان يقاتل من أجل أن يشتهر بين الناس بأنه مقاتل جريء وشجاع، وقوله: (فقد قيل)، أي: أن الناس قد قالت الذي أردت، (ثم أُمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في النار) فهذا أولهم.

الرجل الثاني الذي يُقضى عليه يوم القيامة: (ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وقرأت القرآن فيك، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليُقال عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل)، أي: أنك لم تكن تعمل لله سبحانه وتعالى، بلكنت تعمل لله سبحانه وتعالى، بلكنت تعمل للناس حتى تقول عنك أنك عالم وقارئ، وقد قالت الناس عنك هذا، (ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار).

والرجل الثالث: (ورجل وستع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأي به فعرّفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تُحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك، فقال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسُحب على وجهه ثم أُلقى في النار).

ولذا لا بد أن نقف وقفة مع هذا الحديث الخطير، لأنه كان من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يسعر جهنم أول ما تُسعر بزان أو قاتل أو مرتكب لكبيرة من الكبائر، أو لمعصية عظيمة من المعاصي! لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسعرها أولًا بحؤلاء، لإثبات أن عملهم الذي أشركوا فيه غير الله عز وجل قد أُحبط تمامًا، وكأنهم لم يعملوا، وكل هذا من أجل تعظيم قدر الإخلاص لله عز وجل، ولذلك فإن الصحابة قد فهموا هذه النقطة جيدًا؛ ولهذا عاشوا حياتهم كلها لله عز وجل، وعاشوا حياتهم بكاملها مخلصين لله عز وجل.

وعليه فعندما نعرف هذه الآيات والأحاديث، ونعرف فهم الصحابة لهذه الآيات والأحاديث نستطيع أن نفهم مواقف غريبة جدًا في حياة الصحابة.

### مواقف من الإخلاص في حياة الصحابة

## الموقف الأول

الموقف الأول: روى النسائي عن شداد بن الهاد في أنه قال: (جاء رجل إلى النبي فآمن به واتبعه)، وهو رجل من الأعراب، (ثم قال: أهاجر معك)، وهنا نتعلم الإخلاص من هذا الأعرابي البسيط الذي أسلم قريبًا، من هذا الرجل الذي أصبح صحابيًا وحقق شروط الصحابي كما ذكرناها، وقد قلنا: إن الصحابي هو الرجل الذي آمن برسول الله في حياته ورآه أو اجتمع به ومات على هذا الإيمان، وهذا الصحابي في عند إسلامه أوصى به الرسول في بعض أصحابه ليعلموه

الدين فعلموه، ثم جاءت غزوة مباشرة بعد هذا التعليم البسيط لأمور الدين، وغنم النبي ﷺ سبيًا -هـو النساء- فقسمه بـين أصحابه، وجعـل لهـذا الصحابي قسـمًا، وقال لأصحابه: عندما يأتي هذا الرجل أعطوا له قسمه، ثم جاء الرجل فدفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: قسم قسمه لك النبي عَلَيْكُ. والرسول عَلَيْكُ هو الذي يقسم، أي: أن هذا حلال خالص، وأيضًا هناك ميل فطري لهذا السبي، ومع ذلك لنتأمل ماكان رد هذا الصحابي الأعرابي البسيط الذي أسلم منذ أيام قليلة؟ فأخذه وجاء به إلى النبي عليه وقال: (ما هذا؟)، قد يظن من يقرأ هذا الحديث أنه مستقل لهذا العطاء، (قال الرسول عَلَيْكُ: قسمته لك، قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أُرمي إلى هاهنا)، وأشار إلى مكان في الحلق، وهو مكان مميت لو ضُرب فيه بسهم لقُتل لا محالة، (ولكني اتبعتك على أن أُرمي إلى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة)، وهنا نقف وقفة مع فعل هذا الصحابي الذي قد يستغربه البعض، بل وقد يعتقدون أن هذه مبالغة، وهي فعلًا مبالغة لكنها مبالغة في الخير، فالصحابي هذا مع أن عمره في الإسلام قليل جدًا، لكن كان فهمه عميقًا جدًا، ورؤيته واضحة جدًا، والجنة قدكبرت في عينيه، والجهاد عنده يساوي الدنيا كلها، فهو يخاف أن يأخذ شيئًا يشغله عن الجهاد، ومن ناحية أخرى هو يخاف أن تتغير نيته، وعند ذلك سوف يبتدئ عملًا جديدًا بنية خالصة لله عز وجل، وبعد أن يكثر المال أو يجد منفعته من هذا العمل تتغير نيته، كالذي ينشئ مدرسة -مثلًا- بنية أن هذا مشروع تربوي إسلامي، وسيفيد به الأمة الإسلامية جميعها، وبعد أن يبدأ المال بالكثرة يغير في نيته، ويبدأ يجعل الدنيا هي همه، ويرفع من أسعار المدرسة، ويعمل رحلات بأسعار عالية ليكسب من ورائها، ويغيّر لبس

المدرسة كل سنة ليضطر أولياء الأمور لأن يشتروا الزي المدرسي كل سنة، ويكتِّر عدد الطلبة في كل فصل، أي: فبعد أن كان الفصل فيه عشرين أو خمسة وعشرين طالبًا لدوافع تربوية، صار في الفصل خمسون طالبًا وأكثر من أجل تكثير المال؛ لأنه يعرف أن الأبعاد التربوية التي كان يرجوها لا يستطيع أن يعملها في ظل هذا العدد الكبير من الطلاب، إذًا تغيرت النية هنا.

فالصحابي الأعرابي البسيط لم يكن يريد أن يدخل في هذه التجربة، لأنه يريد أن يعيش حياة مخلصة لله عز وجل وإن قصرت، ولهذا رفض المغنم الحلال، وقرر أن يعمل لله عز وجل بدون أجر، هذا وإن لم يكن فرضًا فهو من فضائل الأعمال، والرسول في لم يُكر عليه ذلك، ولم يقل: إن هذا تشدد منك، بل قال: (إن تصدق الله يصدقك) أي: لو أنت صادق في نيتك فإن الله سيحقق لك كل الذي تريده، ولهذا يجب على كل واحد منا أن يكون له أعمال خير كثيرة لا يأخذ عليها أجرًا من أحد، وذلك ليثبت إخلاص نيته لله عز وجل، كالمدرس يمكن أن يُعالج من غير فلوس للناس المحتاجين، وكذلك الطبيب يمكن أن يعالج من غير فلوس للناس المحتاجين، وأيضًا المحامي يمكن أن يترافع عن مظلوم محتاج من غير فلوس للناس المحتاجين، وأيضًا المحامي عكن أن يترافع عن مظلوم محتاج من غير فلوس للناس المحتاجين، وأيضًا المحامي عكن أن يترافع عن مظلوم محتاج من غير فلوس؛ لأنه محامي يعمل لله عز وجل، وهذا ليس فرضًا ولكنها وسيلة من غير فلوس لله عز وجل.

هنا قد يأتي سائل ويسأل فيقول: ما هي الوسيلة التي من الممكن أن تعرف أنك مخلص تمامًا لله عز وجل في عملك؟ كلنا نقول: إننا مخلصون، لكن أحيانًا قد يكون هناك أجر على العمل، فيا ترى إذا كل واحد منا أخذ أجرًا على العمل

ليس مخلصًا؟ لا، فالصحابة كانوا يأخذون أجرًا على عملهم، فقد أخذوا في هذه الغزوة السبي، وهو من الأجر على عملهم، ومع ذلك فإخلاصهم عالي جدًا، والمقياس الحقيقي لتعرف إخلاصك من عدمه هو: أنك تعمل العمل بغض النظر أخذت أو لم تأخذ، أما إذا ربطت عملك بالأجر فهذا يدل على ضعف الإخلاص أو غيابه أصلًا.

نرجع مرة أخرى لقصة الصحابي الأعرابي، قال الصحابي: أنا لا أربد أن آخذ من السبي شيئًا، فأنا لم أدخل في الإسلام إلا لأقتل في سبيل الله، فقال له في: (إن تصدق الله يصدقك)، قال راوي الحديث شداد بن الهاد في وأرضاه: (فلبثوا قليلًا ثم مخضوا في قتال العدو، فأتي به النبي في يُحمل) أي: أتوا به شهيدًا في، (قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي في: أهو هو؟)، فاستغرب النبي في من أن السهم أتى له في نفس المكان الذي أشار إليه، (قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه)، هذا هو الإخلاص، (ثم كفّنه النبي في جبّنه، ثم قدّمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقُتل شهيدًا، وأنا شهيد على ذلك)، فيا ترى هل هناك مكافأة أفضل من هذا؟ ثم ما أدراك لعلك تعمل عملًا خالصًا لله عز وجل وتكون النهاية في هذا العمل، فتموت على هذا الإخلاص، فيكون هذا العمل هو سبب سعادتك في الدنيا فالآخرة.

# الموقف الثابي

الموقف الثاني: لأبي بكر الصديق في وهو يعتق العبيد في بداية الدعوة، فقد كان يشتري العبيد الضعفاء يشتري العبيد الضعفاء والفقراء، من الرجال ومن النساء على السواء، فقال له أبوه أبو قحافة وكان لا يبزال مشركًا: يا بني أراك تعتق رقابًا ضعافًا، فلو أنك أعتقت رجالًا أشداء يمنعونك، فقال الصديق في وأرضاه: يا أبت إنما أبتغي وجه الله عز وجل، أي: أنا لا أريد غير رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإخلاص، فأنزل الله عز وجل قوله فوسي بحبّنه الأتقى [الليل:17]، وهذه من أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأن الله عز وجل يشهد له بأنه الأتقى، في اللّذي يُونِي مَالَهُ يَتَرَكّى \* وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ثُمّنَى \* إلّا البيغاء وَجْهِ رَبّهِ الأَعْلَى في [الليل:21] وهذه من الله عنه وأرضاه بأن الله عز وجل يشهد له بأنه الأتقى، في اللّذي يُونِي مَالَهُ يَتَرَكّى الله عنه وأرضاه بأن الله عز وجل يشهد له بأنه الأبغاء وَجْهِ رَبّهِ الأَعْلَى في الله لله عنه وأرضاه في نتيجة الإخلاص أن يرضى الله عنه.

# كيفية الإخلاص

وهنا من الممكن أن يقول أحدهم: والله إن هذا الكلام سهل، لكن التطبيق صعب بل عسير، فأقول له: صدقت، فهو شيء صعب فعلًا، وأحد التابعين كان يقول: ما عالجت شيئًا أشد على من نيتى. أي: أكثر شيء صعب على النية والإخلاص، لكن لا بد أن تكون هناك طريقة لزرع الإخلاص، فالله سبحانه وتعالى لم يطلب منا شيئًا إلا وهو يعلم أنا نقدر على فعله، فمن الممكن أن يقول شخص: قبل لي طريقة عملية إذا فعلتها زرعت الإخلاص في قلبي، سأقول له: أعط لله قدره تخلص له، فأبرز هذه العبارة واجعلها دائمًا صورة في خيالك، لأننا إذا عرفنا قدر الله عز وجل فليس من الممكن أن نشتغل بغيره، يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: 67] فهذا المرض: أن الناس لم يعطوا لله عز وجل قدره، ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَمِينِهِ الزمر: 67]، وهذه بعض علامات قدرة الله عز وجل، وهذا الذي يمكن أن نفعله: تعظيم وتقدير وإجلال لله عز وجل، ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: 67] فالذين لم يعطوا لله عز وجل قدره فقد أشركوا معه، لأن الشرك لا يأتي إلا عندما لا يعطى العبد لله عز وجل قدره، لكن عندما عرف الصحابة هذا القدر لله عز وجل أخلصوا في أعمالهم، ولذلك علموا أن مَنْ يعطى لله قدره ويعمل لإرضاء غيره أنه نوع من السفه والحماقة.

# كيفية إعطاء الله عز وجل قدره

هنا سؤال: كيف يمكن أن نعطي لله عز وجل قدره؟

الجواب: أكثر من النظر والتدبر في كتاب الله عز وجل المقروء والمنظور.

## النظر في الكتاب المقروء

الكتاب المقروء هو القرآن الكريم، واقرأ أي سورة أو أي آية لا بد أنك ستعطى لله قدره، لكن مع التدبر والتأمل في كل آية، والرسول علي كان أحيانًا يقوم الليل كله بآية واحدة، فقد قام ليلة كاملة بقوله سبحانه وتعالى ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَمُهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة:118] فلو فكرت في هذه الآية فليس من الممكن أن تعمل لغير الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بيده، فكيف ستعمل لغيره؟ الرزق بيده سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بيده سبحانه وتعالى، والمقادير كلها بيده سبحانه وتعالى، والحياة بيده، والموت بيده، والجنة بيده، والنار بيده، ولن تجد أحدًا سوف يحاسبك يوم القيامة غير الله، فكيف تعمل لغيره سبحانه وتعالى؟! فهو الأول وهو الآخر، وهو المحيى وهو المميت، وهو النافع وهو الضار، وهو المبدئ وهو المعيد، وهو الملك الذي يملك كل شيء، وأي ملك من ملوك الأرض فملكه نسبي غير مطلق، وإن كان يطلق عليه لقب: (ملك) لكن نهاية المطاف الآخر هو ملك نسبي، فقد يملك أشياء ولا يملك أشياء أخرى، وقد يعتريه الفقر والمرض والضعف والحزن، وسيعتريه الموت لا محالة،

فلا يستطيع أن يملك سعادة الناس ولا حب الناس ولا أعمار الناس ولا أرزاق الناس، فهو ملك بسيط حقير تافه، ولا بد أن يترك ملكه أو أن ملكه سيتركه، لكن الله سبحانه وتعالى ملكه مطلق، فكيف تعمل لغيره؟! واقرأ مثلًا في كتاب الله عز وجل ﴿ وَلَـهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُـوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* قُـل أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِر السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأنعام:13-14] هذا هو الإخلاص، وتسألني أأتخذ وليًا غير الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ ﴿وَهُـوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام:14] هذا هو سبب الإخلاص، فأي شيء غيره يُطعِم ولا يُطعَم، سواء رئيس المصلحة أو مدير المدرسة أو الملك أو السلطان أو الشرطي أو غير ذلك، فلا أحد يُطعِم ولا يُطعَم غير الله عز وجل، ثم قال تعالى ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام:14] فالذي يشرك بالله عز وجل هو الذي يتخذ وليًا غير الله عز وجل، ﴿ قُلْ إِنَّى أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَتَّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴾ [الأنعام: 15] وهذا سبب ثاني للإخلاص، وكل الناس تملك أشياء بسيطة في الدنيا، لكن لا تملك شيئًا مطلقًا في الآخرة، فالله عز وجل يملك الآخرة بكاملها، ثم اسمع لكلام ربنا وهو يقول ﴿ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَـهُ وَذَلِـكَ الْفَـوْزُ الْمُبِـينُ \* وَإِنْ يَمْسَسْـكَ اللَّهُ بِضُـرِّ فَـلاكَاشِـفَ لَـهُ إِلَّا هُـوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام:16-17] وهذا سبب ثالث للإخلاص، فلن ينفعك أحدُّ غيره، وما دام أنه يُطعِم ولا يُطعَم إذًا فالرزق كله أتى من عنده، وهو يملك يوم القيامة ولا أحد من البشر أو الخلق يملك هذا اليوم إلا هـو سبحانه، ورابعًا أنه هـو الـذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى، وخامسًا ﴿ وَهُـوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام:18]، حتى وإن لم يكن بإرادتك فسوف يكون

غصبًا عنك، فهو القاهر فوق عباده، وأنت تريد أن تُخلص أو لا تُخلص فالذي يريده سبحانه وتعالى سوف يكون، ﴿وَهُـوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُـوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام:18]، ثم كيف من الممكن أن تقرأ مثل هذا الكلام في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا تُخلص لله عز وجل؟! واقرأ أيضًا ﴿ لِلَّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُــوَ الْغَــنيُّ الْحَمِيــدُ \* وَلَــوْ أَنَّمَــا فِي الأَرْضِ مِــنْ شَــجَرَةٍ أَقْــلامٌ ﴾ [لقمان:26-27] فلو تقف لحظة وتتخيل جميع أشجار الأرض، بغاباتها وجبالها وسهولها التي سمعت عنها في أمريكا وفي أوروبا وفي مصر وفي غيرها من البقاع، ثم تخيل أن كل هذه الأشجار أقلام ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ ﴾ [لقمان:27] أي: أن البحر عبارة عن مداد ليكتب آيات الله عز وجل، فالشجر أقلام والبحر مداد، ومع ذلك ﴿ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾ [لقمان: 27]، أي: ما نفدت آيات الله عز وجل في الأرض، ثم يقول الله عز وجل ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْس وَاحِدَةٍ ﴾ [لقمان:28]، فليس هناك شيء يصعب على الله سبحانه وتعالى، فخلق البشر جميعًا كخلق إنسان واحد، وليس هناك شيء سهل أو صعب عند الله عز وجل، وكل قوله إنما هو: كن، فيكون، ثم قال سبحانه ﴿أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴿ [لقمان:29] وهذه آية تراها كل يوم، ولأنك تراها كل يوم فالكون كله يمشى بنظام معين، ولو الأرض غيرت من سرعتها بدرجة بسيطة جدًا، أو الشمس غيرت من سرعتها بدرجة بسيطة جدًا، لن ترى الليل في وقته ولن ترى النهار في وقته، لكن هذا لن يحصل، ﴿ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \*

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [لقمان:29-30].

فاقرأ القرآن بتدبر، وقف عند كل كلمة وكل آية، واقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى ﴿ قُلَ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [سبأ:22] يخاطب أولئك الذين لا يعملون لله عز وجل، أولئك الذين يقولون: أنا عبد الرئيس أو المدير، فيمارسون المنكر والظلم والخطأ؛ لأن هناك من البشر من أمرهم بذلك، وبعد ذلك بدأ سبحانه يعدد أمورًا تدل على ضعف هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل، فقال ﴿ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴾ [سبأ:22]، هذا أول شيء، ﴿ وَمَا لَمُ مُ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ ﴾ [سبأ:22] يعنى: لا يُشركون في حكم أي جزء في السماوات ولا في الأرض، وهذا ثاني شيء، ثم قال سبحانه ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرِ ﴾ [سبأ:22] أي: ليس هناك مساعد ولا معين يساعد ربنا سبحانه وتعالى في حكمه للسماوات والأرض، وهذا ثالث شيء، وأما الشيء الرابع فهو قوله تعالى ﴿ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَـهُ ﴾ [سبأ:23] أي: حتى وإن كانوا لا يحكمون ولا يملكون ولا يساعدون في الحكم فكذلك لا يستطيعون الشفاعة يوم القيامة، فهم لا يملكون شيئًا في المقدمة ولا في المؤخرة، ولا يملكون شيئًا في الدنيا، ولا في الآخرة، إذًا فلماذا يُعمل لهم؟! وبعد ذلك تمر الآيات وراء الآيات ويأتي في الأخـير فيقـول ﴿ قُــلْ أَرُونِيَ الَّــذِينَ أَلْحَقْــتُمْ بِــهِ شُــرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ [سبأ:27]. ثم اقــرأ مــثلًا قــول الله عــز وجــل ﴿ وَسِـعَ كُرْسِــيُّهُ السَّــمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُــودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:255] ولك أن تتخيل الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، فقد روى البيهقى وابن كثير وقالا: صحيح، عن أبي ذر الغفاري رشي قال: قال رسول الله عليه: (والذي نفسي بيده)، وتأمل في كلمات الرسول عليه، (ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة)، أي: هذه السماوات السبع - كل الكون الذي نراه لم يصل إلى السماء الدنيا- والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة حديد ملقاة في صحراء واسعة، فكيف بعرش الرحمن سبحانه وتعالى! ثم يقول عليه (وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة) أي: أن العرش بالنسبة للكرسي كالصحراء بالنسبة للحلقة الصغيرة الملقاة، فكل السماوات وكل الأرض لا تساوي شيئًا بالنسبة لكرسي الله عز وجل، إذًا فكيف من الممكن بعد أن تعرف كل هذا لا تبقى مخلصًا لله سبحانه وتعالى؟ وكيف يمكن أن تطلب من غيره ولا تطلب منه؟ وكيف يمكن أن تخاف من غيره ولا تخاف منه؟ وكيف يمكن أن تتوكل على غيره ولا تتوكل عليه؟ وكيف يمكن أن تلجأ إلى غيره ولا تلجأ إليه؟

الخلاصة: أنه إلى الآن قد ذكرنا سبع أو ثمان آيات، وتأمل وتخيل كم سنبقى مخلصين لله عز وجل لو قرأنا كتاب الله كله بتدبر وبفهم وبوعي؟ ويكفي أن تفكر فقط في أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، وهو رسالة من الله عز وجل إليك، واهتمامك بقراءة الرسالة بتدبر وتفهم يعني: تعظيمٌ وتقديرٌ للذي أرسل إليك هذه

الرسالة، وبالتالي لنبحث عن الإخلاص لا بد أن نقرأ الرسالة التي تأتينا من ربنا سبحانه وتعالى بتأمل وتدبر وتفكر، وهذا هو الكتاب الأول، أعني: الكتاب المقروء.

## النظر في الكتاب المنظور

الكتاب الثاني هو كتاب الله المنظور، أي: الكون والخلق، فتفكر في خلق السماوات والأرض، وتأمل قول الله عز وجل ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُ ونَ ﴾ [غافر: 57] فهذا الكون فسيح جدًا لدرجة يتوه العقل فيه تمامًا، وليس من الممكن أن تتخيله، فلو أن هناك طائرة خيالية تسير بسرعة ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية الواحدة!! فكم من الوقت تحتاج للسير في أرجاء الكون؟ قد تحتاج إلى ألف مليون سنة، وفي الأخير أيضًا لا تستطيع، لماذا؟ لأن الكون يتمدد ويتوسع كما قال الله عز وجل ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: 47]، ولو تأملنا في بعد الشمس عن الأرض، فإن البُعد بينهما يساوي مائة وخمسين مليون كيلو متر، والأرض تدور في محورها بسرعة ألف وستمائة كيلو متر في الساعة، والدائرة التي تدور فيها الأرض قطرها ثلاثمائة مليون كيلو متر، فتخيل الرقم ثلاثمائة مليون كيلو متر وتكمل الدورة في سنة كاملة، وكذلك إذا كانت الأرض مع ثمانية كواكب أخرى مع الشمس في المجموعة الشمسية، أي: أن المجموعة الشمسية كما تعلمون تسعة كواكب، وأبعدها هو كوكب بلوتو، فإنه يدور في دائرة قطرها اثنا عشر ألف مليون كيلو متر وكل هذه المجموعة الشمسية فقط، والشمس نفسها ليست ثابتة، فهي تدور في فلك ومعها كل الكواكب التي حولها ومن ضمنها الأرض، وسرعة دوران الشمس تسعمائة وستون ألف كيلو متر في الساعة، والشمس هذه هي أحد الشموس في مجرة هائلة اسمها مجرة درب التبانة، وهناك شموس أخرى تحيط بها كواكب، وحجمها كالأرض وأكبر وأصغر، وعدد الشموس في مجرة درب التبانة أربعمائـة ألـف مليـون شمـس كشمسـنا في مجـرة درب التبانـة، والكـون كلـه لـيس مجـرة درب التبانة فقط! فهذه المجرة هي إحدى المجرات الهائلة في الكون، والمجرات في الكون تبلغ مائتين ألف مليون مجرة كمجرة درب التبانة، وارجع وراجع هذه المعلومات، وانظر إلى هذه الأرقام، فإنحا جزء من ملكوت ربنا سبحانه وتعالى، فهذا هو جزء الكون الذي نحن رأيناه بالتليسكوبات، وكلما نخترع تليسكوبًا أكبر كلما نرى أكثر، وكل هذه المليارات من النجوم والكواكب تدور في الكون دون تصادم، والعجيب أن بعض الجرات تدخل في مجرات أخرى بكاملها دون أن تصطدم، فانظر إلى عظمة هذا الكون، صنع من هذا إنه صنع الله عز وجل، ﴿ هَـذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ [لقمان: 11]، إذًا: فكيف يعرف الواحد منا جميع هذه المعلومات والحقائق ولا يعبد ربه سبحانه وتعالى حق العبادة؟ وكيف من الممكن أن يعرف كل هذا ولا يعمل لله عز وجل! وكيف من الممكن أن يعرف كل هذا ويعمل لغيره، أو يشرك به أحدًا أو شيئًا؟! مستحيل ذلك.

هـذه كانت أكبر شيء في الكون: السماوات، ولنأت لنتـدبر أشياء صغيرة جـدًا في الكون وهي الذرة، هذا الشيء الصغير الذي لا نستطيع بالمناظير الكبيرة جدًا التي تكبر ملايين المرات أن نراه، هذه الذرة العجيبة تحتوي على نفس نظام الكواكب السيارة المحيطة بالشمس، ونفس نظام النجوم الدائرة في المجرة، وهذا يثبت أن خالق هذا الكون هو خالق واحد، لأن كل الكون فيه أشياء متشابحة جدًا، وهذه النذرة الدقيقة جندًا تحتوي على إلكترونات تندور حول البروتونات، كما تندور الأرض والكواكب حول الشمس، فيا ترى ما هو حجم الإلكترون في الذرة؟ وما هي نسبة حجم الإلكترون إلى حجم الذرة؟ الإلكترون واحد على ألف مليون من حجم النابة، والإلكترون يدور حول البروتون بلايين المرات في الثانية الواحدة، والإلكترون أكثر من الذرة بكثير جدًا، ولهذا نستطيع أن نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى ﴿ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّة فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين ﴾ [سبأ:3]، والعلماء السابقون كانوا يعتقدون أن هذه صيغة مبالغة، ﴿ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ ﴾ [سبأ:3]، لأنه في اعتقادهم أنه لا يوجد شيء أصغر من الذرة، لكن هذا العلم الذي منَّ الله به علينا أثبت أن الإلكترون أصغر من الذرة بألف مليون مرة، ولا نعرف ما الذي سيأتي غدًا، وأنا متأكد أنا سنجد بعد هذا أن الإلكترون هذا الجسيم الصغير جدًا أمام الذرة، داخله عالم كبير من الأحداث نحن لا نزال لم نعرفها، وغدًا سنعرفها.

ولو أتينا للتفكر في أنفسنا وفي أجسامنا لرأينا العجب، قال تعالي ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ [الـذاريات: 21]، فالإنسان قد ينبهر بنظام الاتصالات في العصر الحديث، من تليفونات ونت وأقمار صناعية وأشياء كثيرة غيرها، لكن لو نظرت إلى داخلـك وإلى نظامـك العصـي -نظـام الاتصـالات بـداخلك- لوجــدت أن النظام العصبي في الإنسان يضم ألف مليون خلية عصبية، وهذا في الطفل والشاب والشيخ الكبير، فهذا هو نظام الاتصالات الرهيب الذي خلفه الله سبحانه وتعالى بداخلك، ومن كل خلية تخرج أسلاك تنتشر في أنحاء الجسم المختلفة، لتتحكم في كل وظائف الجسم، فهناك خلايا تلذهب إلى الرئة، وخلايا تذهب إلى العين، والقلب وهكذا، فتذهب لكل عضو في الجسم، والأخبار تمشي في هذه الأسلاك بسرعة أكبر من مائة كيلو متر في الساعة، وعندما تريد التذوق عندك عشرة آلاف شعيرة في لسانك لتتذوق، وعندما تريد السمع عندك في كل أذن عشرة آلاف خلية سمعية، وعندما تريد النظر عندك في كل عين مائة وثلاثون مليون خلية ملتقطة للضوء لترى جيدًا، ولو كنت لديك حرارة فعندك ثلاثة مليون غدة عرقية تفرز لك عرقًا باردًا لتلطيف حرارة الجسم، وإذا كنت تشعر ببرودة فعندك ربع مليون خلية تلتقط الأشياء الباردة فتبعثها للمخ فيبعث أوامره بتوسيع الشرايين ليكثر الدم والحرارة في الجسم، وهذا جزء من الجهاز العصبي، وهناك الجهاز الهضمي والبولي والتنفسي والدوري وغيرها من الأجهزة، عالم ليس له نهاية، وكل هذا داخل جسمك، وصدق الله إذ يقول ﴿ سَنُريهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَتُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدُ ﴾ [فصلت:53] فهذا هو ربنا، وهذا هو الإله الذي نعبده، وهذا هو الإله الذي

يا أهل الأرض أجمعين، والله لو زادت الكرة الأرضية من سرعتها قليلًا لقُذف الخلق كلهم أجمعون من فوق سطحها، ولقُذفت معهم أبنيتهم وأدواتهم وأسلحتهم وكل ما يملكون، ولكنه سبحانه وتعالى يؤخرهم إلى أجل مسمى، ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل: 61].

الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا قدر الله عز وجل، عرفوا قدر الله بمعطيات أقل بكثير من المعطيات التي تعطى كل هذه

التفاصيل، لكن أي تفكّر -ولوكان بسيطًا- في خلق الله عز وجل فإنه يقود إلى الإيمان به والإخلاص له، واستمع إلى كلام الله عز وجل في كتابه ﴿ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبِل كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [الغاشية: 17] فانظر إلى الشكل الخارجي للإبل من غير أن تعرف التفاصيل الداخلية من الجهاز التنفسي والدوري والهضمي والبولي وغيرها من التفاصيل التي قلناها، ﴿وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ [الغاشية: 18] بـدون الـدخول في تفاصيل الأرض وحجمها، والسماوات وحجمها، والشمس وحجمها، والمجرات وحجمها، ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ \* وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ [الغاشية: 19-20] فهذه آيات معجزة، لكن نحن قد تعودنا على هذه الآيات، وهذا التعود لا يمنع هذا الإعجاز الرهيب في هذه الأشياء إن تدبرت فيها على ضحالة العلوم، فإنك لا شك ستُعظّم الله عز وجل الذي خلق هذه الأشياء، فما بالك لو تبحّر الناس في علومهم؟ لذاكان التفكر في غاية الأهمية لتثبيت الإخلاص في نفس المؤمن، ولذلك لما سألوا أم الدرداء علي وأرضاها فقالوا لها: ماكان أكثر شأن أبي الدرداء ؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر، ثم قيل لأبي الدرداء: أفترى التفكر عمالًا من الأعمال؟ قال: نعم، هو اليقين بالله عز وجل، فإذا تفكرت في خلق الله عز وجل لا شك أنك ستخلص له، ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وقد رأيتم الأعرابي الذي عرف وجود ربنا سبحانه وتعالى بمعلومات بسيطة جدًا ألا وهي قوله: البعرة تدل على البعير، أي: أنك لو رأيت روث بعير تأكد لديك أن هناك بعيرًا قد مر من هنا، والأثر يدل على المسير، أي: أثر الأقدام يدل على أنه قد مشى أحد من هنا، فسماء ذات أفلاك، وأرض ذات فجاج، أفلا تدلان على العليم الخبير؟

فانظروا إلى هذا الأعرابي كيف استطاع بمعلومات بسيطة جدًا أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، فما بالك بالذي يعرف كل هذه المعلومات التي ذكرنا منها طرفًا قليلًا!!

إن الصحابة عندما فقهوا قدر الله عز وجل عن طريق القراءة في كتابي الله عز وجل وجل المقروء والمنظور استصغروا كل ما هو دون الله عز وجل، فعملوا لله عز وجل ولم يعملوا لله عز وجل ولم يعملوا لغيره، وخافوا منه ولم يخافوا من غيره، واعتصموا به ولم يعتصموا بغيره، والكلام هذا يفسر لنا مواقف كثيرة جدًا في حياة الصحابة تتعجب لها كثيرًا.

ولننظر مشلًا في موقف عبد الله بن حذافة في أمام هرقال ، وذلك عندما وقع أسيرًا في يد الروم سنة تسع عشرة للهجرة، وهرقل هذا كان قد سمع كثيرًا جدًا عن شبات أصحاب رسول الله في وسمع عن عزوفهم عن الدنيا، وسمع عن استهانتهم بكل قوى الأرض، سواء الفرس أو الرومان أو غيرهم، فأراد أن يختبر هذا الأمر بنفسه وأن يعرف طبيعة هؤلاء الناس الذين هزموا جميع جيوش الأرض بحذه الصورة الغريبة جدًا، فبدأ يسأل عبد الله بن حذافة بعض الأسئلة، فقال له: إني أعرض عليك أن أعرض عليك أن أخلي سبيلك وأكرم مثواك، فقال عبد الله -وانظر إلى الثبات تتنصر، والثمن أن أخلي سبيلك وأكرم مثواك، فقال عبد الله -وانظر إلى الثبات والإخلاص لله سبحانه وتعالى -: هيهات! إن الموت لأحب إليّ ألف مرة مما تدعوني إليه، فلم يبأس هرقل وقال له: إني لأراك رجلًا شهمًا، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أئي: النصرانية - أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني، أي:

وتأملوا في الذين يبيعون دينهم بأشياء تافهة حقيرة لا تساوي واحدًا على ألف مليون من الذي عُرض على عبد الله بن حذافة عليه، فرد عليه وهو يبتسم ساخرًا منه: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين مُحَّد عَيْكُ طرفة عين ما فعلت، أي: ولو حتى لحظة بسيطة، ثم بعدها أرجع إلى الإسلام مرة أخرى، ثم بدأ هرقل باستخدام السلاح الأخير عنده وقال: إذًا أقتلك، فقال عبد الله بمنتهج البساطة: أنت وما تريد، فأمر به هرقل فصُلب، ثم أمر الرامي أن يرمى جوار يديه ورجليه حتى لا يقتلوه، وهذا نوع من الإرهاب، فهو لا يريد له الموت، بل يريد أن يكسر إرادته وأن يكسر إخلاصه لله عز وجل، وكل ذلك وهو يعرض عليه النصرانية وهو يرفض ويقول لهم: أنتم وما تريدون، فلا يمكن أن أرجع عن دين الإسلام، ثم انتقل هرقل إلى خطة إرهابية أعظم من هذا أيضًا، فطلب قدرًا كبيرًا ثم صب فيها الزيت ورُفعت على النار حتى أخذ الزيت في الغليان وأتى باثنين من أسارى المسلمين أمام عبد الله بن حذافة ورمى أحدهما في الزيت المغلى، وعبد الله بن حذافة عِلَيْ يرى هذه الأحداث، يقول: فإذا بعظامه عارية وقد تساقط لحم جسمه، ثم عرض هرقل على عبد الله بن حذافة النصرانية من جديد، وعبد الله ولي أشد لها رفضًا، وعندما يأس هرقل من عبد الله بن حذافة أمر رجاله أن يلقوه في القدر المملوء بالزيت المغلى، فلما ذهبوا بعبد الله بن حذافة دمعت عيناه، ففرح رجال هرقل وقالوا: إنه قد بكي، أي: أنه قد بدأ يتأثر، فظن هرقل أنه قد جزع من الموت، فقال هرقل: ردوه إلى، فلما جاءه عرض عليه النصرانية مرة أخرى فأبي، فقال هرقل: ويحك فما الذي أبكاك إذًا؟ فقال عبد الله : أبكاني أني قلت في نفسي -واستمع إلى كلام عبد الله بن حذافة

وهو يتكلم مع هرقل ملك الروم- تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس، فتُلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله، أي: أنه يريد أن يموت أكثر من مرة في سبيل الله عز وجل، فانظروا إلى هذا الإخلاص في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهو عِلَيْ لا يرى هرقل أبدًا، لكنه يرى عمله لربنا سبحانه وتعالى، فأُحبط هرقل تمامًا، ثم عرض على عبد الله بن حذافة عرضًا جديدًا، وهذا العرض يبين مدى الإحباط الذي عند هرقل ملك الروم، قال: هل لك أن تُقبّل رأسى وأخلى عنك؟ فقال عبد الله بن حذافة : وعن جميع أسارى المسلمين أيضًا؟ أي: أنه سوف يقبّل رأسه بشرط أن يفك عن جميع أسرى المسلمين، فقال هرقل: وعن جميع أسارى المسلمين أيضًا، فقال عبد الله في نفسه: عدو من أعداء الله أقبّل رأسه فيخلى عنى وعن أسارى المسلمين جميعًا لا ضير في ذلك على، فقمت فقبّلت رأسه، فأطلق هرقل عبد الله بن حذافة وأطلق معه جميع أسارى المسلمين، وعندما سمع عمر بن الخطاب عِشْي بحذه القصة شر أعظم السرور وقال: حق على كل مسلم أن يقبِّل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك، وقام أمير المؤمنين بنفسه يقبّل رأس عبد الله بن حذافة.

ففي هذا الموقف رأينا أن عبد الله بن حذافة وهي فقه قدر الله عز وجل وجلاله، فلم ير هرقل إلى جوار الله عز وجل، ولم يهتم بجيوش هرقل، ولا قناصة هرقل، ولا وزراء هرقل، ولا أمراء هرقل، ولا سهام هرقل، ولا الزيت المغلي عند هرقل، وكل هذه الأشياء لم ينظر إليها، وبيت القصيد أن تعرف لله قدره، فإن عرفت ذلك لن تشرك بالله شيئًا، وهكذا فإن صحابة رسول الله عن عرفوا قدر الله عز

وجل فأخلصوا له ولم يطلبوا إلا منه، ولم يرجوا إلا إياه، ولم يعتمدوا إلا عليه، ولم يلجئوا إلا إليه، وهكذا وحدوا الله عز وجل التوحيد الكامل، وأخلصوا له الإخلاص الصادق، فوصلوا إلى الإخلاص الذي هو طريق مهم جدًا من طرق الوصول إلى الله عز وجل.

نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بمعالم الطريق المستقيم، وأن يطهّر نوايانا من أي شائبة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعظّم قدره في قلوبنا، حتى لا نرى أحدًا سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

﴿ فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أَقُــولُ لَكُــمْ وَأُفَــوِّضُ أَمْــرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِــيرٌ بِالْعِبَــادِ ﴾ [غافر:44]، وجزاكم الله خيرًا كثيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# كن صحابيًا: الصحابة والعلم

العلم من أنبل الغايات وأشرفها، وله مكانة عظيمة في ديننا، به يعبد المسلم ربه على بصيرة، بل ويكون أشد خشية له، فكان تعلمه خشية، وطلبه عبادة، والبحث عنه جهادًا، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، وقد ضرب لنا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أروع الأمثلة في حرصهم على طلب العلم، فقد طلبوه ضمن ضوابط وشروط معينة، فحصلوا بذلك العلم النافع الصحيح.

# مكانة العلم في الإسلام

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

# ببير مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِي مِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

فما زلنا نبحث عن إجابة السؤال المهم: كيف سبق الصحابة وكيف نلحق بهم؟ ومع الدرس الخامس من دروس مجموعة: كن صحابيًا، وسنتعرف في هذا الدرس على علامة جديدة من علامات الطريق الذي سار فيه الصحابة.

وقد تعرفنا في الدرس السابق على علامة مهمة جدًا من علامات الطريق الذي سار فيه الصحابة، ألا وهيى: علامة الإخلاص، وذلك في درس: الصحابة والإخلاص، وسيكون حديثنا عن نقطة مهمة جدًا في بناء جيل الصحابة، ومهمة جـدًا في بناء أي جيل يريد أن يصل إلى ما وصلوا إليه، هـذه النقطة هـي: العلم، وكما قلنا: إنه لا يوجد عمل يمكن أن يُقبل بدون إخلاص، وكذلك لا يوجد عمل يمكن أن يُقبل إلا بعلم؛ لأن كثيرًا من الناس يعبد الله عز وجل بنية صادقة، لكن بطريقة خاطئة جاهلة، وهذا يضر ولا ينفع، ففي أي مجال من مجالات الحياة وليس فقط في مجالات الدين، إذا عمل الإنسان بدون علم فإنه يضر ولا ينفع، فالطبيب الجاهل هل ينفع المرضى أم يضرهم؟ من المؤكد أنه يضرهم، والمهندس الجاهل، والنجار الجاهل، والسباك الجاهل كذلك، وكذلك العبادة، فالعابد الجاهل يضر ولا ينفع، فيضر نفسه وغيره ومجتمعه، ولذلك فإن قضية العلم قضية محورية في حياة الأمة المسلمة، ومن المؤكد أن الصحابة قد أخذوا بالهم من أول آية نزلت من هذا الكتاب المعجز، الذي هو دستور حياتهم بكاملها، فقد كانت كلمة: (اقرأ)، وهذا شيء غريب جدًا، لأن كلمة: (اقرأ) تنزل في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الأمية، وليس فقط في جزيرة العرب، بل في جميع أطراف المعمورة، فمن كل كلمات القرآن الكثيرة تكون أول كلمة تنزل هي كلمة: (اقرأ) وليست أول كلمة فحسب، بـل أول خمـس آيات جميعهـا تتحـدث عـن قضـية العلـم ﴿ اقْـرَأُ

بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: 1-5]، إذًا فالقضية الأساسية التي يبنى عليها هذا الدين بكامله هي قضية العلم، وهي مسألة العلم.

وقد كان هذا النزول لكلمة: (اقرأ) بيانًا وإيضاحًا وتبيينًا لطبيعة هذا الدين، هذا الدين الذي لا يقوم على الجهل والتخبط، والمدين الذي لا يقوم على الجهل والتخبط، وإنما يقوم على أسس علمية ثابتة ومعروفة، هذا الدين الذي يشجع أبناءه على أن يكونوا علماء سبَّاقين، وليس فقط لمجرد العلم ولكن أيضًا السبق في العلم، والتفوق في العلم.

وانظروا هنا إلى ألفاظ هذا الحديث الغريبة على آذاننا، ولكن هو معنى دقيق جدًا يلفت إليه رسول الله على الأنظار.

فعند ابن ماجة ، والترمذي وقال: حسن، وغيرهم عن أبي هريرة في قال: سمعت رسول الله على يقول: (ألا إن الدنيا ملعونة)، وهذه كلمة شديدة جدًا، (ملعون ما فيها)، أي: أي شيء في الدنيا فهو ملعون، وهذا على إطلاق الحديث، والذي يلعن هو الرسول في الذي لا ينطق عن الهوى، فهو وحي من الله عز وجل، فكل شيء في الدنيا ملعون ليس له أي قيمة، وتافه وحقير، حتى وإن كان ملكًا أو سلطانًا أو سلاحًا أو قوة أو أي شيء، ثم استثنى الرسول في من هذه اللعنة أربعة أشياء: الأولى والثانية: (إلا ذكر الله تعالى وما والاه) وما والاه: أي ما قارب الذكر من أعمال الطاعة والبر وغيرها من الأعمال في الدنيا التي يحبها الله عز وجل، الثالثة والرابعة: (وعالما، ومتعلمًا) فهذه أيضًا مستثناة من اللعنة، إذًا العملية

التعليمية التي تدور بين العالم والمتعلم عملية عظيمة جدًا في ميزان الله عز وجل، ويبقى الذي هو خارج نطاق هذه العملية، فهو ملعون بنص حديث رسول الله

### القيمة الحقيقية للمفاضلة بين الناس

فقه الصحابة أن القيمة الحقيقية التي تصلح للمفاضلة بين الناس هي العلم، فالتفاضل بين الناس لا يكون بالمال ولا بالسلطان ولا بالجند ولا بالمظهر، وإنما المهم أن تعلم أهمية العلم، لكن قد يأتي سائل فيقول: لكن الله سبحانه وتعالى يقول ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات:13]، يعنى: أن الأتقى هو الأفضل، فكيف ذلك؟ أقول له: فمن الذي يتقى الله عز وجل؟ أليس العالم به؟ أليس العالم بصفاته سبحانه وتعالى؟ أليس العالم بشرعه؟ أليس العالم بخلقه؟ ألم تسمع إلى كلام الله عز وجل في كتابه الكريم ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر:28]؟ وما هي الخشية؟ أليست هي التقوى؟ وعندما تخشى الله عز وجل تكون متقيًا لله عز وجل ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر:28]، وكلما ازداد العالم علمًا ازداد خشية وتقوى لله عز وجل، وليس معنى العالم أبي أقصد كبار هيئة العلماء وكبار الفقهاء، فأي شخص عرف معلومة صحيحة أصبح بها عالما، وكلما عرف أكثر ارتفعت قيمته، وأعظم العلماء هم أعظم الناس قيمة، وليس فقط في ميزان الناس ولكن أيضًا في ميزان الله عز وجل. فهذه معلومات في غاية الأهمية، ولهذا فالذي يصرف وقته في تعلم العلم أفضل من الذي يصرف وقته في العبادة، ولم أقل: بأنه أفضل من الذي يصرف وقته في اللعب أو في المعصية أو في المنكر! لا، وإنما أفضل من الذي يصرف وقته في العبادة، واسمع إلى حديث رسول الله عَيْكَ الله عَلَيْ الذي رواه الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: (فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد) وانظروا إلى قيمة هذا العلم؛ لأن العالم أشد معرفة لمداخل الشيطان، وأكثر قدرة على التصدي له، ولذلك فهذا العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، وليس المقصود بالعلم: العلم الشرعي فقط، من تفسير وفقه وحديث وعقيدة، بل علوم الحياة أيضًا، وقد تكلمنا عن ذلك في محاضرة كاملة واسمها: (أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة)، وتحدثنا عن علوم الحياة وقيمتها في ترسيخ معنى الإيمان بالله عز وجل في قلب العالم، لذلك فإنه من المؤكد أن العالم الذي يدرس تركيب الخلية مثلًا أعظم تقديرًا لله عز وجل من الذي يعلم وجودها إجمالًا، فهذه الخلية على صغرها إلا أنها دولة كاملة، وعالم ليس له نهاية، ففيها قيادة، وإدارة، ومراكز طاقة، ومراكز تغذية، ومراكز دفاع، ومراكز بناء، ومراكز هدم، فتتحرك وتتكاثر، وتقوم بوظائف لا تحصى ولا تعد، فيكون الذي يعرف تفاصيل هذه الأمور أشد إيمانًا بالله عز وجل من الذي لا يعلم بهذه التفاصيل، وكذلك العالم الذي يدرس تفاصيل حياة النبات ونشأته وتركيبه ليس كالذي يعلم فقط أن النبات شيء معجز، وأيضًا العالم الذي يدرس الأفلاك واتساعها، والنجوم وأعدادها، والمجرات وصفتها ليس كالذي يعلم فقط أن هناك نجومًا في السماء، وقس على هذا بقية العلوم كالكيمياء والفيزياء والجيولوجيا،

وعلوم البحار والطب والأحياء، وعلوم أخرى لا تنتهي، وصدق الله عز وجل القائل ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: 85] فكل هذه العلوم، أي: علوم الشرع وعلوم الحياة تقود إلى خشية الله عز وجل، ومن ثم تقود إلى تقواه، ومن ثم تقود إلى رضا الله عز وجل، وهذا هو الذي نبحث عنه، وهو طريق الصحابة الذي ساروا فيه، وهذه الحقائق كانت واضحة كالشمس في عيون الصحابة، وبعد أن علموا هذه المعلومات رفعوا جدًا من قدر كل عالم، وحرصوا على العلم في كل لحظة من لحظات حياتهم، لذا كان لا بد أن تتعلم شيئًا في كل يوم، لأن الله قد رفع من قيمة العلم من أول يوم خلق فيه آدم عليه السلام، وذلك عندما أسجد الله سبحانه وتعالى ملائكته لآدم عليه السلام؛ لقيمة العلم الذي كان عنده، لا بكثرة التسبيح وطول القيام، أو الطاعة المطلقة، أو القوة الخارقة، أبدًا، فالملائكة تتفوق في كل هذه الأمور، ولكن الله عز وجل من على آدم عليه السلام بنعمة رفعت من قدره إلى الدرجة الذي جعل الملائكة يسجدون له تكريمًا له، ألا وهي العلم كما ذكرنا، واقرءوا القرآن وتدبروا في آيات الله عز وجل ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُ وِنِي بِأَسْمَاءِ هَ وُلاءِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ \* قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَكُمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ \* وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرينَ ﴾ [البقرة: 31-34] فلماذا سجد الملائكة؟ ولماذا هذا التكريم لهذا المخلوق الجديد؟ لأنه يعلم ما لا تعلم الملائكة، فرفع الله قدره بذلك، إذًا فآدم عليه السلام

مستخلف في الأرض، وذرية آدم عليه السلام مستخلفة في الأرض لأجل نقطة العلم هذه، فإذا فقد أبناء آدم هذه الصفة فقدوا المبرر لكونهم خلفاء الله في الأرض، أي: أن حياتك ستصبح من الأصل ليس لها قيمة، لأن غاية الخلق هذا العلم، وعندما تكون غاية إنزاله إلى الأرض لم تتحقق فكأنه لم يُخلق أصلًا، وهذا الذي يرفع جدًا من قيمة العلم في الإسلام.

إذًا: العلم هو أساس الاستخلاف في الأرض، ومن غير العلم لا نستحق أن نكون خلفاء في الأرض، وهذا الكلام قد وقع مع آدم عليه السلام ووقع مع كل الأنبياء من بعده، فليس هناك نبي إلا ويذكر الله عز وجل في حقه أنه كان عالما، وأنه أوتي علمًا، وأنه فُضِّل بالعلم، وانظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ﴿ يَا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ [مريم: 43]، فالذي يُتبع هو الذي عنده علم، والذي يكون سببًا في هداية الناس هو العالم.

### الصحابة والعلم

الصحابة كانوا ينظرون إلى العلم نظرة خاصة جدًا، نظرة معظمة جدًا، نظرة تجل جدًا العلم وكل من حمل العلم، وهذه نماذج تبين لناكيف كان الصحابة يقدرون قيمة هذا العلم؟ وما هو مفهومهم عن العلم؟

فهذا زيد بن ثابت إلى وأرضاه ذهب وهو لم يتم الثالثة عشرة من عمره للالتحاق بجيش المسلمين المشارك في بدر، ولكن الرسول في رده لصغر سنه، فرجع إلى أمه في يبكي من الحزن، ولكنه عند عودته فكر في أن يخدم الإسلام بطريقة أخرى، فهل أستطيع أن أخدم الإسلام بطريقة غير طريقة الجهاد في سبيل الله ما دام الجهاد غير ميستر لى في هذا الوقت؟

إن أحدنا حين يفشل في إحدى مجالات الدعوة، أو إحدى مجالات العمل للإسلام، أو يُغلق عليه باب من أبواب العمل للإسلام من غير إرادته، أي: أنه للإسلام، أو يُغلق عليه باب من أبواب العمل للإسلام من غير، فهو عنده لو أراد الجهاد وليس هناك فرصة للجهاد، أو أراد أن ينفق وهو فقير، فهو عنده رغبة في العمل لله عز وجل لكن ليس له إمكانيات، ففي ذلك الوقت يحبط، ويعتقد أن هذا هو آخر الدنيا! وهذا خطأ، فنحن إمكانيات مختلفة ومواهب مختلفة، فكل فرد منا يستطيع أن يعمل في مجاله، وهذه هي حلاوة الإسلام وحلاوة التكامل والتكافل والتعاون في الإسلام، فإذا كان لم ينفع زيد في هذا الوقت في الجهاد فمن الممكن أن ينفع في شيء آخر.

فريد بن ثابت في وأرضاه تذكر أنه يتميز بملكة الحفظ، وملكة القدرة على التعلم، وملكة القراءة، والقراءة كان شيء نادرًا في ذلك الزمان، فأخبر بذلك أمه وأقاربه، وطلب منهم أن يندهبوا به إلى رسول الله في يعرضون عليه أن يوظف طاقته العلمية في خدمة رسول الله في خدمة دين الإسلام، فندهبت به أمه النوار بنت مالك في وأرضاها إلى رسول الله في وقالت: (يا نبي الله هذا ابننا زيد بن ثابت يحفظ سبع عشرة سورة من كتاب الله، ويتلوها صحيحة كما أنزلت على

قلبك، وهو فوق ذلك حاذق يجيد الكتابة والقراءة) وهذه فعلًا إمكانيات عالية جـدًا، وبالـذات في ذلـك الـزمن الـذي كـان فيـه الكثـير مـن الناس لا يسـتطيعون القراءة أو الكتابة، ثم تكمل السيدة النوار بنت مالك فتقول: (وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك، وأن يلزمك، فاسمع منه إذا شئت)، وهذا الكلام أنا أريد أن أقوله لجميع شباب المسلمين: زيد بن ثابت عليه وأرضاه بدأ رحلته في خدمة الإسلام وعمره ثلاث عشرة سنة، وبعض المسلمين كان يسد ثغرة الجهاد والقتال، وزيد بن ثابت ذهب ليسد ثغرة أخرى مهمة جدًا، فكل بحسب إمكانياته، فالشباب عندهم طاقة عالية جدًا، فهناك شباب عندهم مهارة في الكمبيوتر، وهناك شباب عندهم مهارة في الخطابة، وهناك شباب عندهم مهارة في الرياضة المفيدة، وهناك شباب عندهم مهارة في الكتابة والبحث والدراسة، وهناك شباب عندهم مهارة في الترجمة، فكل واحد من المؤكد أن عنده مجالًا متفوقًا فيه، والمهم أن تكون رغبة خدمة الإسلام موجودة، وعند ذلك سوف تجد الجال الذي تستطيع أن تسد فيه إن شاء الله تعالى.

 الرسول علي الله المنا في هذه الأيام لأمر بتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية وغيرها، فكم ستكون مقدار الفائدة عندما يكون عند المسلمين شباب يتقنوا اللغات الأخرى غير اللغة العربية، وليس ذلك على حساب اللغة العربية، وكم مقدار الفائدة التي من الممكن أن يفيدوا الإسلام ويخدموا الأمة الإسلامية بكاملها، وكم سيكتشفون من حيل وألاعيب وخطط للأعداء، وكم من الممكن أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل ويردون على الشبهات، فهذا عمل كبير جـدًا مـن الممكـن أن يعملـه الـذين يفهمـون لغـة أخـرى، وانظـروا إلى زيـد بـن ثابـت عِنْ بَهُ لَهُ الحمية وهذا الإخلاص لدين الله عز وجل، وهذه الرغبة في خدمة هذا الدين، فيذهب ويتعلم اللغة العبرية، فهل تعلمها في سنة أو سنتين أو أربع؟ وفي أي كلية تعلمها؟ يقول زيد بن ثابت : فتعلمتها في سبع عشرة ليلة، فكنت أتكلمها كأهلها، فانظروا إلى هذه البركة عندما يكون عند الواحد رغبة فالله عز وجل يساعده، والمهم أن يكون هذا التعلم ليخدم دين الله سبحانه وتعالى، وليثبت أقدام الدولة الإسلامية في الأرض، ثم تعلم اللغة السريانة في وقت يسير كذلك، ثم صار بذلك ترجمان رسول الله عليه، أي: أنه مترجم الدولة الإسلامية في زمان رسول الله ﷺ وكان عمره ثلاث عشرة سنة، وبدأ زيد يترقى في مناصب العلم، وبدأ يبرع وينبغ في تخصصه على وأرضاه، وصار كاتبًا للوحى وليس مترجمًا فحسب، فهو يستطيع أن يكتب ويقرأ عربي وغير عربي، ثم صار حافظًا لكتاب الله عز وجل، وكانت هذه نادرة في الصحابة أن يكون واحدًا يحفظ كل الكتاب في زمان رسول الله ﷺ، وهناك كثير من الصحابة حفظوا الكتاب بعد وفاة الرسول عَيْكُ ، لكن لم يكن الكثير يحفظونه والرسول عَيْكُ حي بين أظهرهم.

فزيد بن ثابت كان من هؤلاء القلة، فقد حفظ القرآن كاملًا في حياة رسول الله وعندما مات الرسول كله أبو بكر الصديق في وأرضاه بجمع القرآن بعد وفاة كثير من الحفاظ في موقعة اليمامة المشهورة، فجمع القرآن وهو لم يبلغ من العمر ثلاثًا وعشرين سنة، وانظروا إلى هذه المهمة الصعبة، فهي مهمة من أعظم المهمات، ومن أخطر المهمات أن يجمع القرآن الكريم ليظل مجموعًا ومحفوظًا إلى يوم القيامة، والعجب أن هذه المهمة؟ هذه المهمة أوكلت إلى الشاب الصغير زيد بن ثابت في وجود عمالقة الصحابة، وفي وجود أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وغيرهم، فلماذا كل هذا؟ إنه العلم الذي رفع من قدر زيد بن ثابت في وأرضاه، فالعلم يرفع أقوامًا ويضع آخرين، والعلم ميراث من قدر زيد بخظ وافر.

واسمع إلى قول عمر بن الخطاب في زيد بن ثابت على: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت زيد بن ثابت ، فانظر إلى هذا التعظيم والتبجيل، فهذا عمر بن الخطاب شيخ من شيوخ الصحابة وعملاق من عمالقة الصحابة يقول: الذي يريد أن يعرف شيئًا عن القرآن فليذهب إلى هذا الشاب زيد بن ثابت.

وانظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، فقد كانوا يطلقون عليه لفظًا جميلًا وعميقًا جدًا، فيقولون عنه: البحر عبد الله بن عباس ؛ لسعة علمه، أي: أنه هو الحبر وهو البحر عن أبيه.

هذا الصحابي الجليل عندما رأى زيد بن ثابت وهي يريد ركوب دابته، فوقف بين يديه وأمسك له بركابه وأخذ بزمام دابته، أي: أنه يساعده في ركوب الدابة،

فانظروا إلى هذا الاحترام والتعظيم والتبجيل من ابن عباس لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، مع أن الفرق بينهما ليس كبيرًا، وإنما ثمان سنوات فقط، أي: أن زيد بن ثابت أكبر من عبد الله بن عباس بثمان سنوات فقط، فقال له زيد بن ثابت حياء منه: دع عنك يا ابن عم رسول الله ويه فيقول عبد الله بن عباس بفهم عميق: هكذا أُمرنا أن نفعل بعلمائنا. فهذا هو احترام العلماء في الإسلام، وانظر إلى الجمال في التعامل بين الصحابة، ماذا قال له زيد بن ثابت ؟ قال: أربي يدك، فأخرج ابن عباس يده له، فأخذها زيد وقبّلها، ثم قال: هكذا أُمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا محمد الله و تأمل قول أبي هريرة في عندما مات زيد بن ثابت في: اليوم مات جبر الأمة حمات في سنة خمس وأربعين للهجرة، وله من العمر ست وخمسون حيس أن يجعل الله في ابن عباس رضي الله عنهما خلفًا له. وصدق أبو سنة وعمد الله بن عباس نعم الخلف لنعم السلف في أجمعين.

وهذا معاذ بن جبل في أسلم وكان عمره ثمان عشرة سنة، وشهد العقبة، وشهد كل المشاهد مع رسول الله في بدر وأحد والأحزاب وفتح مكة وتبوك وغيرها، وخرج في الفتوحات الإسلامية في الشام أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان في وقت من الأوقات أمير الشام، ومع كل هذه الحياة الجهادية إلا أنه كان متفوقًا جدًا في مجال العلم، ومن يوم إسلامه وهو مهتم بقضية العلم، وقد بعثه النبي في إلى اليمن ليعلم أهلها الإسلام، وقد كان النبي في يعتمد عليه، وكان موسوعة علمية متحركة.

وعندما رجع معاذ بن جبل من اليمن بعد وفاة الرسول والشام وعليمه الناس، تأمل مجاهدًا، وكما أنه من عادته في بجوار الجهاد تحصيل العلم وتعليمه الناس، تأمل قول أبي إدريس الخولاني رحمه الله -من التابعين - وهو يقول في حق معاذ بن جبل : أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محكّد والله عليهم هذا اللقاء في هذا المسجد يحضره مشايخ وكبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإذا بشاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، وكلما اختلفوا في شيء ردوه إليه، فقلت لجليس لي: من هذا؟ فقال: معاذ بن جبل في وأرضاه. فهذه قيمة العلم، وهذه قيمة تحصيل العلم، فهو منذ لحظات الشباب الأولى في حياته رضي العلم، وهذه قيمة وأرضاه وهو يحصّل العلم، ولهذا وصل وسبق، ولهذا كانت الناس ترفعه فوق رأسها في وأرضاه.

كذلك يروي لنا يزيد بن قطيب رحمه الله أيضًا -من التابعين - فيقول: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى جعد الشعر وقد اجتمع الناس حوله، فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل في، فكان في موسوعة علمية فعلًا، لدرجة أن الرسول في يقول في حقه كلمة عجيبة جدًا: (أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل) أي: أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، فهو عالم أسطورة، وهو لا يُقارن بطلبة في معهد إسلامي أو في كلية شرعية، وإنما يقارن بعمالقة صحابة رسول الله في الرسول في بنفسه يشهد له بحذه الشهادة من أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأصحاب رسول الله في على علو قدرهم وغزارة علمهم كانوا إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له وتعظيمًا لعلمه.

فما الذي رفع قدره؟ وما الذي أعز منزلته؟ إنه العلم، وقد فقه ذلك معاذ في فظل إلى آخر لحظات حياته طالبًا للعلم، وظل إلى آخر لحظات حياته معلمًا لغيره في وأرضاه، قال في آخر حياته وهو على فراش الموت: اللهم إنك كنت تعلم أي لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار وجري الأنحار، ولكن لظمأ الهواجر -أي: الصيام في الأيام الشديدة الحر- ومكابدة الساعات -أي: القيام الكثير في الليل- ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فمتعته في الدنيا كانت: الصيام، والقيام، وتحصيل العلم، فهو يعيش في الدنيا من أجل هذه، ويستغرب الإنسان أن كل هذا العلم، وكل هذا الفهم، وأعلم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام وقد مات وعمره 37 سنة في السنة الثامنة عشرة.

وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، ومن أفضل علماء الإسلام، وقد وصل إلى هذه الدرجة وهو لم يكن شابًا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان طفلًا، فقد مات الرسول وله من العمر أربع عشرة سنة فقط، لكنه لم يحصل هذه المنزلة من فراغ أو بسهولة، فلقد سعى سعيًا حثيثًا لكي يصبح عالما من علماء الإسلام، يقول عن نفسه: كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله واتيت باب بيته في وقت قيلولته، أي: أنه يذهب إلى الصحابي الذي عنده حديث من أحاديث رسول الله وقت في وقت القيلولة، ليضمن وجوده في البيت، فيأخذ الصحابي وهو خارج من بيته فيسأله عن الحديث، وكان يقول: وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فتسفُّ عليّ الريح من النتراب ما تسفُّ، ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن لي، أي: أنه لو طرق عليه النتراب ما تسفُّ، ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن لي، أي: أنه لو طرق عليه

الباب لفتح له، ومع ذلك لا يريد أن يطرق بابه، لماذا؟ يقول: وإنماكنت أفعل ذلك لأطيب نفسه، فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحالة، فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي، ثم أسأله عن الحديث، وبهذا أصبح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة.

فتأمل هذا الكلام للعبرة وللتقليد، فهذا هو المجهود الذي كان يبذله للتعلم، وربما أن أحدنا أحيانًا يكسل عن الذهاب إلى المكتبة التي بجواره، من أجل أن يبحث عن حديث لرسول الله عن أجل الوصول إلى هذا الحديث كان عبد الله بن عباس في وأرضاه ورضي الله عن أبيه كان ينام في الربح والتراب.

### ضوابط تحصيل العلم

إذًا كان هذا مجهود الصحابة في تحصيل العلم، واحترامهم لقيمة العلم، لكن هناك ناس تبذل مجهودًا كبيرًا جدًا في تحصيل العلم، لكنها لن تصل إلى علم الصحابة، لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يتعلمون العلم بضوابط معينة، ولهذا تعلموا تعليمًا صحيحًا، وسنوجز ونذكر بعضًا من هذه الضوابط التي حرص الصحابة عليها في تحصيل العلم، وأي جيل يحرص على هذه الضوابط فإنه سيتعلم تعليمًا صحيحًا، ومنها:

### وحدة المصدر

الضابط الأول: وحدة المصدر، أي: أن المصدر الرئيسي والأول لعلم الصحابة فقد أدى كان هو: الكتاب والسنة، وكون هذا هو المصدر الرئيسي لعلم الصحابة فقد أدى ذلك إلى ما يسمى بوضوح الرؤية، فقد أخذوا علمًا نقيًا طاهرًا مضمون الصحة والصواب، لا العلم الدنيوي الذي يرد عليه الصحة والخطأ، والذي يتقرر صحته بعد ذلك بعدة تجارب، فهذا هو المقياس الذي يمكن أن نقيس عليه أي شيء آخر، فليس هناك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسول الله على النصح عن رسول الله الله المحمد عليه المسلمون فلن يضلوا أبدًا.

روى الإمام مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب إلله وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنتي) فهذا أول ضابط في تحصيل العلم، وسواء في العلوم الشرعية أو غير العلوم الشرعية.

وهناك سؤال: كيف يمكن أن يكون الكتاب والسنة هما الضابط في علوم الدنيا (العلوم غير الشرعية)؟

والجواب: أن هناك قواعدًا وأصولًا وضعها القرآن والسنة، وعلماء الطب والهندسة والجواب: أن هناك قواعدًا وأصولًا وضعها القرف هذه الأصول، ولا يخترعوا شيئًا أو يبدأوا في علم أو يفكروا في نظرية تتعارض مع ما جاء في كتاب الله عز وجل، فلا يصح لأحد أن يقول: إن الإنسان أصله قرد! ويقول: إنه عالم من علماء الأحياء،

والذي يقول هذا الكلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم آن آدم أول الخلق، وأنه خلقه ولم يكن قردًا قبل ذلك، بل ولم يكن حشرة قبل ذلك كما يدّعي علماء التطور، إذًا فهذا علم يتعارض مع القرآن والسنة، وليس له أي قيمة ولا أي وزن، ولا يجب لعالم مسلم أن يسير في طريق هذا العلم؛ لأنه متعارض مع المصدر الرئيسي.

ولـذلك عنـدما خـرج الصـحابة أحيانًا عـن هـذا المصـدر في الفهـم، أو عـن هـذا الضابط الذي هو وحدة المصدر، كان عِليَّ يغضب غضبًا شديدًا؛ وبهذا نستطيع أن نفهم الرواية التي أتت في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وجاءت أيضًا في سنن الدارمي عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال: (أن رسول الله عَلَيْ كَانَ يسمع عمر بن الخطاب وهو يقرأ في التوراة، فجعل وجه رسول الله عَلَيْ كَانَ يتغير، فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل - أي: أنه يكلم عمر بن الخطاب - ما ترى ما بوجه رسول الله عَيْكُ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله عَيْكَ فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله عِيَالَةٍ، رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد عَلَيْكُ نبيًا، فقال رسول الله عَلَيْكُ: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟) أي: أترى أن هذا الذي قد أتاك قليل وتريد أن تضيف عليه من مصدر آخر؟!: (والذي نفسي بيده لقد جئتكم بما بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتحدثوا به، والذي نفسى بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني) إذًا: فالصحابة فهموا من هذا الموقف أنه لا يوجد شهيء يتقدم على كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا على سنة رسوله عليه ، وأنه لا يمكن أن

يتعلموا قانونًا أو قاعدة أو مفهومًا يتعارض مع هذين المصدرين العظيمين، أعني: الكتاب والسنة.

وعبد الله بن عباس حبر هذه الأمة قد تعلم هذا الدرس جيدًا، فقد جاء في البخاري أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أُنزل على رسول الله على أحدث؟ ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة:3] أي: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أُنزل على رسول الله على والذي تقرءونه لا يزال حدثًا لم يشب، ولم يختلط بغيره، فهو نقي وخالص وطاهر، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بتلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوه بأيديهم وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلًا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟! لا والله ما رأينا رجلًا منهم يسألكم عن الذي أُنزل عليكم، أي: ومع أن هذين المصدرين الكتاب والسنة على المصدر الحقيقي الخالص، لا يسألونكم فكيف بكم تسألونهم؟!

### العلم النافع

الضابط الثاني: العلم النافع، أي: لا بد أن يكون هذا العلم الذي تتعلمه علمًا نافعًا، ودائمًا يوصف العلم المرغب فيه شرعًا بكونه نافعًا.

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) أي: أنه ليس صحيحًا أن يصرف الإنسان عمره ووقته وجهده في تعلم علم لا يعود بالفائدة والنفع على أمته وعلى الأرض بصفة عامة، مثل الذي ينفق عمره في الجري وراء تفصيلات لا ينبني عليها عمل في قصص الأنبياء والسابقين، فمثلًا: كم كان طول سفينة نوح عليه السلام؟ كم يومًا مكث الطوفان؟ وأي نوع من أنواع الحيوانات سبقًا في الصعود على سفينة نوح؟ وكم مكث قابيل عند قتله لهابيل شهرًا أم سنة قبل دفنه؟

وتفصيلات أخرى لا ينبني عليها أي عمل وليس لها أي معنى.

وأيضًا في علوم الحياة المختلفة، فليس صحيحًا أن يصرف الإنسان وقته في أشياء لا تنفع، وربحا قد تضر كبعض العلوم الفلسفية، وكصرف الوقت في قراءة القصص والروايات، أو كتابة أو قراءة الشعر الإباحي، أو غير هذا من العلوم التي لا تقبلها الفطرة السليمة، فضلًا عن أن يعيش الإنسان عمره وحياته ليدرسها.

وهذا يرجعنا للمناهج التعليمية في المدارس والجامعات، فلا بد أن يكون المنهج معمولًا لينتفع به الطالب ومن ثم ينفع الأمة بعد ذلك، فلو شعر الطالب أن العلوم التي يدرسها مجرد حشو ليملأ فراغ السنة الدراسية وأنه لا يمكن أن يستفيد منه، فغير ممكن أن الطالب يستطيع أن يحصِّل هذا العلم، إذ لم يكن عنده النية الصادقة المخلصة في أن يتعلم العلم لينفع نفسه وأمته، وأيضًا لن يستفيد، إذًا

فالعلم لا بد أن يكون علمًا نافعًا، ولا بد أن يتعلمه بنية أن يستغله في بناء الأمة وفي نفع الإنسان في الأرض بصفة عامة.

إن العلم الذي ليس فيه صفة النفع ليس علمًا ضروريًا، بل على العكس، فهو شريب الاستعادة منه، والحذر من تضييع الوقت في سبيل تحصيله؛ ولهذا نستطيع فهم الحديث اللطيف والدعاء الجميل الذي كان يدعو به الرسول على ففي مسلم عن زيد بن أرقم في قال: كان رسول الله على يقول: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) فيستعيذ بالله عز وجل من أن يضيع وقته في علم لا ينفع، ثم قال: (ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها).

### نشر العلم وبثه

الضابط الثالث: أن ينقل العلم إلى غيره؛ لأن العلم لا يقف عند المتعلم فقط، وإنما لا بد أن ينتقل هذا العلم من العالم إلى غيره، يقول معاذ بن جبل وشي وأرضاه: وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. ولو أن كل عالم سواء في العلوم الشرعية أو في علوم الحياة كتم علمه ولم ينقله إلى غيره لكانت كارثة على الأرض، ولسارت الأرض لا محالة ولا شك في ذلك إلى دمار وهلاك.

ولهذا لا يُطلق اسم (عالم) على شخص دون أن يكون معلمًا لغيره، فالعالم الحقيقي هو الذي يقضي حياته بين التعلم والتعليم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) فلا بد أن يتعلم ويعلم غيره.

وانظر إلى كلام جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، أي: لو أن آخر هذه الأمة الذين جاءوا في القرن الثاني والثالث وحتى العشرين يلعنون أول هذه الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم، ويشوهوا التاريخ الإسلامي بصفة عامة، من كان عنده علم فليظهره، فالذي يعرف تصحيح هذه المعلومات لابد أن يتكلم ويعلم غيره، وليس له أن يحتفظ بهذه المعلومات في نفسه، وهو يعلم أن أول هذه الأمة رجال عظماء وفضلاء، فهذا شيء خطير جدًا في كتمان هذا العلم، ثم قال علي في في الكاتم ذلك العلم ككاتم ما أُنزل على مُجَّد عِنْكُ، أي: لو سمعت أحدًا يسب في الصحابة أو يلعن في هذا الجيل ولم تُظهر هذه المعلومة في الناس، فكأنك كتمت ما أُنزل على رسول الله، لأن الدين كله جاء عن طريقهم، وتخيل لو جاء أحدهم فطعن في عمر وفي أبي بكر وفي عثمان وكذا من الصحابة، فأين الدين الذي هو عندنا؟ وأين السنة التي أتتنا عن طريقهم؟ وأين القرآن الذي أتي إلينا نقلًا عن صحابة رسول الله عَلَيْكِيُّهِ؟

إذًا فنقل العلم إلى الغير من أهم الضوابط، وليس صحيحًا أن يتعلم الإنسان العلم ويحتفظ به لنفسه، بل لا بد أن تسعى إلى تعليم الغير بأي علم تتعلمه، حتى وإن كانت آية واحدة فقط، يقول رسول الله عليه الغير بلغوا عنى ولو آية).

### عدم الفتوى بغير علم

الضابط الرابع: عدم الفتوى بغير علم. وهذه مشكلة وقع فيها الكثير من الناس، وهي مصيبة وكارثة أن يفتي الإنسان بغير علم، سواء في أمور الدين أو غيرها، فلا يجوز للمسلم أن يفتي بدون علم في أمور الإسلام أو في أمور الطب أو في أمور اللب أو في أمور اللب أو في أمور اللب أو في أمور اللب أو في أمور التجارة أو حتى في وصف الطريق، كان يصف لشخص الطريق بالتخمين، فعلينا أن نتعلم كلمة: (لا أعلم)، وليس عيبًا أن نقول: لا أعلم، لكن العيب الحقيقي هو الفتوى بغير علم، والصحابة قد تعلموا هذا النهج من رسول الله على فتخيلوا الرسول في وهو أعلم البشر وأحكم البشر لم يكن يتردد عن قوله: لا أعلم، إذا كان فعلًا لا يعلم.

فقد روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم في: (أن رجلًا أتى النبي فقال: يا رسول الله أي البلدان شر؟ فقال في: لا أدري، فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل، فانطلق جبريل عليه السلام، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا مجًد إنك سألتني أي البلدان شر فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها) فالأسواق تلهي الناس عن ذكر الله، ويكثر فيها الكذب شر؟ فقال: أسواقها) فالأسواق تلهي الشحناء والبغضاء بين المسلمين، والفتنة والحلف على غير الحقيقة، ويكثر فيها الشحناء والبغضاء بين المسلمين، والفتنة بالمال، والاختلاط وأمور كثيرة، لكن الشاهد: أن الرسول في مع كونه أحكم وأعلم البشر إلا أنه لم يتجرأ على الفتوى بغير علم، وكان في يشدد النكير على من أفتى بغير علم من صحابته في.

فقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنهما قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجّه، فنام فاحتلم فسأل أصحابه فقال: هل تحدون لي رخصة في التيمم، فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي في أُخبر بذلك) فغضب الرسول في غضبًا شديدًا وقال كلمة ثقيلة جدًا: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال)، أي: أن الجاهل الذي لا يعلم شفاءه أن يسأل: (إنماكان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب) شك من أحد الرواة (على جرحه خرقه، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده).

فالشاهد من القصة: أن الرسول على الهم هؤلاء بقتل الرجل؛ لأنهم أفتوا بغير علم، وهذه قضية في منتهى الخطورة.

### العمل بالعلم

الضابط الخامس: العمل، أي: العمل بما تعلم؛ لأنه ما الفائدة أنك تعرف كذا وكذا من أمور العلم ثم تعمل بغيرها؟ وما هي الفائدة في أنك اكتسبت خبرات طويلة جدًا، وقرأت كتبًا عظيمة جدًا، وحضرت دروس علم ومجالس علم، ثم في النهاية تعمل بطريقة أخرى غير التي تعلمتها؟! وأين أيضًا قيمة العلم عنده؟

وتأموا في كلام علي بن أبي طالب إلى وأرضاه، عند الدارمي رحمه الله: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوامًا يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقًا فيباهي بعضهم بعضًا، فهم لا يتعلمون العلم لأجل أن يعملوا به، وإنما لأجل أن يقال فيهم أنهم علماء، ولأجل أن يقولوا عنهم أنهم يحملوا علمًا كبيرًا جدًا، ولأجل تكبر حلقته والناس يستمعون له، لأجل هذا فقط هو يتعلم العلم، وهذا ليس بعالم.

ثم يقول علي بن أبي طالب على بعد ذلك: حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أي: أنه لو ذهب إلى عالم غيره يسخط عليه، فهذا هو العالم المباهي بعلمه، والذي لا يخلص لله سبحانه وتعالى، وقد تحدثنا فيما مضى عن قيمة الإخلاص، وقلنا: إن من الثلاثة الذين تسعر بهم النار: رجل تعلم العلم لغير ذات الله عز وجل، فهو لم يتعلمه لوجه الله عز وجل.

ثم يقول علي بن أبي طالب وهي بعد ذلك: أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل.

فعمله محبط؛ لأنه فُقِد منه الإخلاص، فإذًا لا بد أن تعمل بالذي تعرفه، فهذا الموضوع في غاية الأهمية، والضابط هذا يحتاج منا إلى كلام كثير جدًا.

وإن شاء الله في المحاضرة القادمة جميعها سوف تكون عن هذا الموضوع، وستكون عن الصحابة والعلم، وإن شاء الله في اللقاء القادم سنتحدث عن الصحابة والعمل.

وأختم هذه المحاضرة بكلمة بليغة عميقة ورائعة للعالم الصحابي الجليل معاذ بن جبل واختي وأرضاه، وهو يوضح فيها قيمة العلم، يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه لله تعالى خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلميه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة.

نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [غافر:44].

وجزاكم الله خيرًا كثيرًا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# كن صحابيًا: الصحابة والعمل

أمر الله عباده بالعلم والعمل معاً؛ لأن العلم لا ينفع بدون عمل، كما هو حال إبليس والأمم من اليهود والنصارى الذين ذمهم الله تعالى وضرب لهم مثلاً بالكلب والحمار، وقد ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في العلم والعمل، سواء كان بالإنفاق أو الجهاد أو التضحية أو غيرها، وهذا هو الفارق بين الصحابة وبين من جاء بعدهم ممن علم ولم يعمل.

## الثقة بالله عند الصحابة ومدى مسارعتهم إلى فعل الأوامر وترك النواهي

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

# بيِّيهِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مُجَّداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

### أما بعد:

فمع الدرس السادس من دروس: كن صحابياً، وقد تكلمنا في الدرسين السابقين عن علامتين مهمتين جداً من علامات طريق الصحابة، وهما علامتان في منتهى الأهمية.

ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن طريق الصحابة مرتكز على مثلث مهم جداً له ثلاثة أضلاع:

الأول: الإخلاص، وقد تكلمنا عنه في المحاضرة قبل الماضية: الصحابة والإخلاص.

الثاني: العلم، وقد تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية: الصحابة والعلم.

الثالث: الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله: الصحابة والعمل.

هناك فرق هائل جداً بين جيل الصحابة وبين من أتى بعدهم، وهذا الفارق هو فارق العمل، فطريقة الصحابة في تلقي الكتاب والسنة كانت مختلفة جداً عن طريقة معظم اللاحقين بعد ذلك، فالصحابة كانوا يتلقون الكتاب والسنة بهدف التطبيق، وكانوا يسمعون بهدف الطاعة، وهذا مبدأ جميل جداً، كانوا مستشعرين قوله تعالى ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: 285].

والصحابة كانواكمثل المريض الذي يتلقى الدواء من الطبيب، أو كمريض ينصحه الطبيب بإجراء عملية، وهو يقول له: أنا سأعمل لك عملية وأفتح فيها بطنك، وستتعطل من عملك، وستدفع ألفاً أو ألفين أو ثلاثة أو عشرة، والمريض يسمع ويطيع، فيضحى بالألم، ويضحى بالمال، ويضحى بالوقت حتى تنتهى العملية،

لماذا؟ لأنه يعرف أن مصلحته في إجراء العملية، ولأنه يشق في هذا الطبيب، ومسألة الثقة هذه مهمة جداً، فقد كان الصحابة مثل الجندي في ميدان المعركة وفي أرض العدو ينتظر أمراً من الأوامر؛ ليوضح له كيف يتحرك؛ لأنه لا يستطيع التحرك بغير هذا الأمر، فيخشى أن يقع في مهلكة، أو يدخل في كارثة، أو تصيبه مصيبة من مصائب الزمان والمكان.

لكن: هل الجندي الذي في ميدان المعركة لا يعرف أين يمشي يميناً أم يساراً، فهو منتظر للأمر من القائد، هل يتلقى الأوامر على التراخي؟

أبداً، فالجندي في هذه الظروف متلهف للأمر الذي يوصله إلى بر الأمان، فهو يثق بقائده، ولذلك يسمع منه دون جدل ولا نقاش، إلا فقط للفهم، لكنه يعرف أن القائد يريد مصلحته ومصلحة الجيش كاملاً.

وكذلك الصحابي وكل مؤمن فطن ذكي يتلهف لأمر الله عز وجل في أي قضية من القضايا، في أي أمر من الأمور؛ لأنه يعلم أن الله عز وجل يريد به الخير، فهو يريد أن يعلم ماذا يريد الله عز وجل منه في هذه النقطة؟ إن علم أن الله عز وجل راضٍ عن ذلك فعل ما أمره الله به وهو مطمئن، بل سارع في فعله، وإن علم أن الله لا يرضى عن ذلك تركه، بل بالغ في الابتعاد عنه.

إذاً: فالمسألة مسألة ثقة، فيا تُرى هل أنت مطمئن إلى أن ما أمر الله سبحانه وتعالى به أنه هو الخير لك وللأرض كلها، أم عندك شك في ذلك؟ لأجل هذا كان عند الصحابة حساسية مفرطة لكل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وأيضاً كان هذا الأمر من أهم الأمور التي تميز بها الصحابة الكرام، فقد فقه وا الحقيقة

القرآنية المهمة التي تقول ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف:54].

فهذا فارق هائل جداً بين جيل الصحابة والأجيال التالية، فالذي خلق لا بد أن يأمر، والذي خلق لا بد أن يحكم، والذي خلق يعرف ما ينفع المخلوق وما يضره؛ لأجل هذا الله سبحانه وتعالى يقول ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى يضره؛ لأجل هذا الله سبحانه وتعالى يقول ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَكُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ﴾ [الأحزاب:36]، وانتبه معي لكل كلمة، فليس لدينا اختيار ما دام أننا قد عرفنا أن هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى، أو أمر الرسول على فلا بد من التنفيذ، حتى لوكان عكس رغبتنا، وعكس تفكيرنا، وعكس تفكير الغرب والشرق، وعكس القانون الدولي، وعكس التقاليد، فليس لنا فيه أصلاً أي اختيار.

وفي بعض الأحيان قد يكون الموضوع صعباً على النفس، بل وقد يكون فيه فتنة؛ لأجل هذا بين الله سبحانه وتعالى أنه لن يقدر على تنفيذ هذه الأوامر إلا المؤمن والمؤمنة هما اللذان لديهما ثقة كاملة في الله سبحانه وتعالى، وفي الرسول على، والله والذي سيخالف سيخسر خسارة عظيمة جداً، سيضيع ويشقى في الآخرة ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً مُبِيناً ﴾ [الأحزاب:36].

## وجوب العمل بالعلم وعدم الركون إلى الأمايي

من المستحيل أن يصلح العلم بغير عمل يصدقه، يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد من علم ثابت في القلب، ويكون فيه إخلاص لله عز وجل، بحيث لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وفي الأخير لابد أن يصدقه العمل.

والندي يعلم ولا يعمل واهم في أنه يصل إلى الجنة؛ لأن ذلك ضد النواميس الكونية العادلة التي وضعها رب العزة سبحانه وتعالى، روى الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد عن شداد بن أوس عليه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الكيّس من دان نفسه)، أي: حاسبها وقهرها، ثم قال: (وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)، يعنى: يفعل كل ما يريد فعله ثم يتمنى على الله، ويقول: الله غفور رحيم، وكم نسمع هذه الكلمة كثيراً جداً، يفعل كل المعاصى ثم يقول: الله غفور رحيم، سبحان الله! كيف ذكرت صفات الله سبحانه وتعالى هذه ولم تذكر صفاته الأخرى؟! ﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنَّى أَنَا الْغَفُـورُ الـرَّحِيمُ ﴾ [الحجـر:49]، فهـو سبحانه وتعـالي الغفـور الـرحيم، لكـن مـاذا بعد ذلك؟ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُـوَ الْعَـذَابُ الأَلِيمُ ﴾ [الحجر:50]، وهناك أناس يقولون: ربنا رب قلوب، أي: ما دام القلب نظيفاً فلا تخف شيئاً!! لكن هل القلب النظيف يعصى الله سبحانه وتعالى؟ هل القلب النظيف يكسل في الطاعة أو لا يبالي بها؟

هل القلب النظيف لا يسمع كلام الخالق؟ هل هذا قلب نظيف؟!!

هذا كلام حق أريد به باطل، نعم فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وصحيح أن المهم هو القلب، لكن لا يمكن أن ينفع هذا من غير عمل، قال الشاعر حول هذا المعنى:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس

والأدهي أن هناك أناساً يقولون بمنتهى الاستهتار: لا تخف، إن شاء الله ربنا سيسهل!

نعم الله سبحانه وتعالى قادر على التسهيل من غير عمل، لكن هذا ضد السنن الجارية في الكون، وأيضاً فالله سبحانه وتعالى لا يخالف سننه، وإن خالفها فذلك في ظروف خاصة جداً جداً لا تقدر على بناء خطتك عليها، بل أنت مأمور شرعاً بالسير على السنن، فمثلاً: لو قمت ببناء سفينة في الصحراء وقلت: لعل ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل طوفاناً كما أنزله على قوم نوح عليه السلام. هذا مخالف للسنن، ولا يحدث إلا في ظروف خاصة كما ذكرنا، وكلنا يعرف قصة سيدنا نوح عليه.

وعلى هذا الأمر فكثير منا سيبني سفينة في الصحراء ويقول: ربنا يسهل سيرها، والحياة كلها معاص ويريد أن يدخل الجنة، ويقول: ربنا يسهل. وطالب يلعب سائر العام ويريد أن ينجح، ويقول: الله يسهل.

ومريض لا يأخذ الدواء ويريد أن يتعافى، ويقول: الله يسهل.

فلا يمكن أن يسهل الله تلك الأمور إلا ببذل الأسباب، فلا بد من السير على السنن، وسنة الله عز وجل ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه ﴾ [الزلزلة: 7-8].

فالذي سيعمل مثقال ذرة سيجدها في الدنيا والآخرة، سواء كان خيراً أم شراً، والذي يعمل مقدار قنطار سيجده في الدنيا والآخرة من خير أم من شر.

أما التواكل على الله عز وجل، واعتقاد النجاة بدون عمل؛ فهذا ليس مسلك الصالين الصالحين، ولم يكن أبداً مسلك الصحابة والشي وأرضاهم، وإنما هذا مسلك الضالين من أهل الأرض، هذا المسلك كان سمة مميزة لبني إسرائيل.

ذم الله لبني إسرائيل ومن وافقهم بسبب تركهم العمل بالعلم

قال الله عز وجل في حق بني إسرائيل ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِم تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ \* يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِم تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ \* يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِم تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَ وَأَنْتُمْ تَمْ يَعْمَدُونَ \* يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِم تَلْبِسُونَ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَى وَأَنْتُمُ تَشْهَدُونَ \* يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِم تَعْمَدُونَ كَلَ تَعْمَدُونَ \* يَا أَهْلَ اللّه يعملون عمران: 70-71]، فقد كانوا قواميس متحركة، وكانوا يعرفون كل شيء، لكن لا يعملون بما علموا، فماذا كانت النتيجة؟ ضلال وكفر ولعنة، ثم جهنم والعياذ بالله.

واسمع إلى قصة حيى بن أخطب مع أخيه، فقد كان حيى بن أخطب من أكابر اليهود أيام رسول الله على النهي فعندما ظهر الرسول على ذهب هو وأخوه إلى النبي ليعرفوا هل هو الرسول الموصوف لديهم أم لا؟ فسأله أخوه عن رسول الله

على فقال: أهو هو؟ قال: نعم! قال: وما تفعل معه؟ -واسمع إلى قول حيى بن أخطب وهو يعرف أنه رسول الله على - قال: عداوته ما بقيت. أي: أحاربه إلى أن أموت، علم بلا عمل، عجز وحماقة وغباء.

حتى إن تاريخ اليه ود يشهد به ذه الصفة الذميمة: علم بلا عمل، روى البخاري ومسلم وغيرهما -واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة في وأرضاه، أن الرسول التاليق الله البيني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقولوا: حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبة في شعرة)، يعني: بدلاً من أن يقولوا: حطة، قالوا: حبة في شعرة، وفي رواية: (قالوا: حنطة)، سبحان الله! لا يريدون التطبيق مع أفهم يعرفون، والآيات كلها واضحة بأنهم كانوا علماء، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَكُن فُلُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الشعراء: 197]، علماء، لكن أين العمل؟ لا عمل!!

وكقول على ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَخِذُنا هُورَا وَكُولَ مَنْ الْجَاهِلِينَ ﴾ [البقرة: 67]، وانظروا كيف ردوا على نبيهم؟! سوء أدب ومجادلة وعناد وحماقة وعدم رغبة في التطبيق أصلاً، فيسمعون ولكن ليس للطاعة، بل للعصيان والتمرد على أوامر الله تعالى.

ويقول الله تبارك وتعالى في ذلك أيضاً ﴿ مِنْ اللَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ [النساء:46]، وكل ما سبق ذكره في حق بني اسرائيل يلخصه الله عز وجل في وصفهم الذي وصفهم به في سورة الجمعة، فقال سبحانه وتعالى ﴿ مَثَلُ اللَّهِ عَزْ وَجُلُ التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً

بِعْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة: 5]، فالله عز وجل قد أمهلهم في المرة الأولى والثانية، ثم طلب منهم في المرة الثالثة أن يقوموا بمهمة حمل التوراة، ولكنهم عصوا وتمردوا، وقبل ذلك اختارهم الله وأرسل لهم الرسل، الواحد تلو الآخر فرفضوا، وأراهم الآيات الواضحة الواحدة تلو الأخرى، ولكن بلا فائدة، بل أصروا على عدم القبول لمهمة الإنسان، وقاموا بمهمة أخرى تماماً، فقبلوا مهمة الحمار، والحمار يحمل الأشياء بغض النظر عن قيمتها ومحتواها، فيحمل الكتب كما يحمل الحشيش، لا فرق عنده في ذلك، لكنه لا يستفيد بشيء مما يحمل، وهذه ليست غلطة من الحمار، فهو خلق لهذا وهو يقوم بما خلق له، والعيب كل العيب في الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لوظيفة معينة وهو يعمل في عمل آخر تماماً، ويترك وظيفته الرئيسية، وذلك كبني إسرائيل عندما أعطاهم الله التوراة لأجل أن يدعوا إليه ويعلموا الناس أمر دينهم، ويسمعوا ما فيها من أوامر ونواه، لكنهم قاموا بوظيفة الحمار، ألا وهي: حمل التوراة دون أن يعملوا بمحتواها ﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ [الجمعة: 5].

وأيضاً المسلم الذي سيحتفظ بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وبسنة الرسول على في البيت أو في السيارة.. أو في غيرهما من الأماكن ولا يعمل بهما؛ هو واقع عليه نفس الوصف ﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ [الجمعة:5].

وكذلك الذي يقرأ آيات الرباغم يتعامل بالربا، والذي يقرأ آيات الرفق واللين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ثم يتعامل بالعنف، والذي يقرأ آيات حفظ اللسان وكأنه لا يقرأ ولا يسمع، والذي يقرأ آيات بر الوالدين وصلة الرحم ولا

يلقي لها بالاً، والذي يقرأ آيات الإنفاق والجهاد ثم يبخل بالمال والنفس ﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ [الجمعة: 5].

فعجيب جداً أن يكون الإنسان ظاهره الإسلام واسمه مسلماً، ووالداه مسلمين، ثم يخالف أوامر الله تعالى باستمرار، فيأخذ بسبب ذلك اسماً قبيحاً جداً في شريعتنا، هو اسم منافق، هذا شيء خطير جداً.

واسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى في وصف المنافقين في كتابه ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ [النساء:81]، فيسمعون الدرس ويقرءون الحديث ويقولون: إن شاء الله سنطيع، لكن في قرارة أنفسهم لا ينوون ذلك، وليس فقط هكذا، بل ربما يأمر الناس بالخير وهو لا يفعله، ولا يريد أن يعمله، بل ربما يلقي دروساً ويخطب الجمعة، ويقوم بدور المصلح في الناس، وهو على النقيض من ذلك تماماً، ويقف بين الناس قائلاً: يا ناس! لا تحقدوا. لا تكذبوا. لا تطلقوا أبصاركم في الحرام. لا تظلموا أحداً من الناس، بل ربما يكون حافظاً لآيات من كتاب الله، وأحاديث من سنة رسول الله عمل، فهؤلاء موقفهم يوم القيامة خطير جداً.

روى البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على -وانتبه! لأننا في كثير من الأحيان نقع في هذا الخطأ-: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار -تخرج أمعاؤه في النار - فيدور كما يدور الحمار برحاه)، فتأمل كيف أنه شبهه بالحمار أيضاً؛ لأنه كان في الدنيا ﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِعْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ

الله والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ [الجمعة:5]، فهذا الرجل يجاء به يوم القيامة (فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان! ما شأنك؟)، أنت كنت رجلاً خيراً في الدنيا، كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنت خطيباً، كنت تلقي دروساً وتنصح، ما الذي جرى لك؟ أين كل ما كنت تأمر به من الخير؟ يقولون: (أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه)، فمصيبة كبرى أن يكثر الإنسان من القول ولا عمل.

إن الأمر خطير ويحتاج منا إلى وقفات، فبعض المسلمين مصاب بما أسميه: التخمة العلمية، عنده معلومات هائلة، ولكن لا تدفع إلى عمل، وهذا ليس سلوك الصحابة، بل وليس سلوك الصالحين بصفة عامة.

### بعض مواقف الصحابة العملية

نتكلم عن بعض مواقف الصحابة العملية، وكيف كان رد فعل الصحابة عند نزول الآيات وسماع الأوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فتعالوا لنتعلم مبدأ التلقي والسماع للأوامر للتطبيق، وتعالوا لنرى معنى كلمة ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة: 285].

### موقفهم في إنفاق المال

موقفهم من قضية إنفاق المال في سبيل الله، هذا المال الذي غرس حبه في قلب الإنسان ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً ﴾ [الفجر:20]، ويقول سبحانه وتعالى في حق المال ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: 8]، أي: أن الإنسان يجب المال حباً شديداً جداً، والله سبحانه هو الذي خلقه على هذه الصورة، لكن مع هذا طلب منه أن يلفع هذا المال في سبيل الله عز وجل، ولو كان حب المال يسيراً على النفوس لم يكن ذلك اختباراً، لكن الله سبحانه زرع في النفس حب المال، حتى لو طلبه منك ودفعته تكون بذلك مؤمناً بالله عز وجل، واسمع إلى هذا الموقف العظيم لأحد الصحابة، وكيف كان بذلهم للمال في سبيل الله عز وجل؟ فيقول عبد الله بن مسعود رهي وأرضاه: (لما نزل قول الله عز وجل ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: 245]، سمع أبو الدحداح الأنصاري عِلْيُهِ وأرضاه هذه الآية -وكأنها وقعت في قلبه لا في أذنه-، فأسرع إلى الرسول عَلَيْ وقال له: يا رسول الله! وإن الله عز وجل ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح!)، وانظر إلى إجابة الرسول على، فلا توجد تفصيلات ولا محاورات ولا جدالات ولا ندوات، ولم يعد يسأل أبو الدحداح بعدها، فهو قد عرف أن الله يريد من عباده قرضاً أو صدقة أو زكاة، ولماذا الله سبحانه وتعالى استخدم لفظ القرض؟ هذا لم يشغل أبا الدحداح رهي وأرضاه، وإنماكان الشاغل له العمل ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة:285]، فهو قد شغل بالطاعة عِلَيْهِ.

وتأمل وانظر على النقيض من ذلك رد فعل اليهود لنفس الآية ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةً ﴾ [البقرة:245]، قالوا: ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير. أعوذ بالله! معنى قولهم: نحن لسنا محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن أغنياء وهو فقير إلينا ما دام أنه يطلب منا قرضاً؛ فانظر إلى فقه بني إسرائيل وما فيه من الضلال والكفر والضياع، ثم يكملون ويقولون: وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، يطلب منا أن نرجع إليه ونتوب ونحن لا نأبه لذلك، وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني، ولو كان عنا غنياً ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم -يعني: النبي عنها كم عن الربا ويعطيناه. أي: أن

الله سبحانه وتعالى يطلب منكم القرض، وسيرجعه لكم أضعافاً كثيرة، فهذا هو الربا، فانظر إلى أين وصل الفهم لدى اليهود؟!

فه ولاء هم اليهود، ولذلك عندما ترى شارون أو غيره وترى عمله لا تستغرب، فقد كان أجدادهم يفعلون هذا الفعل في وجود النبي عليه فما بالك بالأحفاد وفي غير وجود الرسول عليه.

إذاً: هذه قضية من قضايا الحياة التي نعيش فيها كلنا، إنها قضية الإنفاق ودفع المال في سبيل الله عز وجل، وانظر إلى هذا الصحابي كيف تعامل مع الآية الخاصة بالإنفاق.

### موقفهم في الجهاد

في قضية الجهاد في سبيل الله هناك موقف نعرفه كلنا، إنه موقف لحنظلة بن أبي عامر في وأرضاه، غسيل الملائكة، أي: الرجل الذي غسلته الملائكة، فقد سمع حنظلة النداء يوم أحد وهو عريس، وكان قد تزوج في الليلة الماضية، وكان جنباً، فسمع داعي الجهاد يطلب الناس للخروج إلى الجهاد في سبيل الله في أحد، فلم يصبر حنظلة حتى يغتسل، بل خرج مسرعاً إلى الجيش، وانظر إلى هذه الاستجابة الفورية، فهو ليس بمكره، بل مشتاق ومتلهف إلى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى في سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة: 285]، فذهب إلى أحد واستشهد وهو جنب، فعسلته الملائكة، فأصبح حنظلة غسيل الملائكة.

ليس هناك معنى لكلمة (الظروف) عند الصحابة، بلكان عندهم معنى لقول الله تعالى، أو لقول الرسول عنها، فيا تُرى هل خسر حنظلة ؟ لا، فحنظلة لوكان في بيته كان سيموت في نفس الساعة التي مات فيها، لكن بدلاً من أن يموت على فراشه يموت في ميدان الجهاد شهيداً، وبدلاً من الموت معتذراً متخلفاً يموت معاهداً مقبلاً غير مدبر، والموت لا يؤجل ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَقُدِمُونَ ﴾ [الأعراف:34].

إذاً: فحنظلة وإن لم يكن يعرف ميعاد الموت إلا أنه قد اختار طريقة الموت.

فهذا هو الذكاء، وهذه هي الفطنة، وهذا هو المطلوب من المؤمن العملي، فلو أنك تعيش حياة الجهاد أنك تعيش لربنا فستموت له سبحانه وتعالى، ولو أنك تعيش حياة الجهاد ستموت مجاهداً، ولو أنك تعيش حياتك في سبيل الله، ولم يكن في يدك أن تختار وقت موتك، إلا أنه في يدك أن تختار طريقة موتك، وتذكر: (يبعث المرء على ما مات عليه)، فمن مات على صلاة يبعث على صلاة، ومن مات على تلبية وهو في الحج يبعث ملبياً، ومن مات على جهاد يبعث على هيئته وقت الجهاد، اللون لون الدم والريح ربح المسك، ونحن الذين نختار الطريق.

# موقفهم في الإنفاق على ذوي القربي مع إساءهم

تعالوا لنرى رد فعل الصحابة مع بعض آيات القرآن الكريم التي تخاطب قلوبهم، هذا القلب الذي أحواله غريبة وعجيبة جداً، ففي بعض الأحيان قد يكون

الإنسان متوجعاً من آخر ولا يقدر أن ينسى ذلك، لكن الصحابة قد ملكوا قلوبهم وأصبحت في أيديهم، فيقدرون على تنظيف متى شاءوا، ويقدرون على الأخذ منه والوضع فيه متى شاءوا.

ولنسمع إلى هذه القصة اللطيفة، وهي قصة مشهورة والجميع يعلمها، لكن فيها دروساً عميقة جداً:

لقد كان أبو بكر الصديق في عرض أم المؤمنين السيدة عائشة في، لم يتكلم في مسألة في المسيرة، ولم يقل عن عائشة : إنها بخيلة أو مخطئة، أو لم يكن الحق معها في رأي أو يسيرة، ولم يقل عن عائشة : إنها بخيلة أو مخطئة، أو لم يكن الحق معها في رأي أو غيره، لا، بل يطعن في عرض وشرف السيدة عائشة في، وكان ذلك كرد فعل طبيعي للأب المجروح الذي طعن في شرفه وشرف ابنته الطاهرة الصديقة أم المؤمنين عائشة في وأرضاها، فقال: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد اليوم، وفي رواية: والله لا أنفعه بنافعة أبداً، فالمهم أنه قرر أن يقطع النفقة عليه.

وتأمل هنا فأبو بكر لم يمنع حقاً من حقوق مسطح، وإنماكان يتفضل عليه فقط، فيتصدق عليه، والصدقة كما نعلم ليست كالزكاة، وإنما هي اختيارية، يعني: تفعلها أو لا تفعلها لا شيء عليك، لكن مع كل هذا الأمر ينزل قول الله عز وجل ﴿ وَلا يَأْتَلِ ﴾ [النور:22]، يعني: ولا يحلف؛ لأن أبا بكر حلف أنه لن ينفق على مسطح بعد ذلك شيئاً، ثم قال تعالى ﴿ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ ينفق على مسطح بعد ذلك شيئاً، ثم قال تعالى ﴿ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ [النور:22]، وهذه المنقبة كانت من أعظم مناقب الصديق، فالله سبحانه وتعالى يصفه بأنه من أولي الفضل والسعة، ثم قال ﴿ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ

وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ﴿ [النور:22]، وهذا الأمر من ربنا سبحانه وتعالى على سبيل الاختيار ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور:22]، ففي هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر أن مسطحاً له حقاً عند أبي بكر ، وإنما يطلب من أبي بكر بمنتهى الرفق أن يعفو وأن يصفح، ثم يتودد إليه سبحانه وتعالى فيقول ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [النور:22]؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا أنت غفرت للناس فالله سبحانه وتعالى سيغفر لك ﴿ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور:22].

قال أبو بكر في رد فعل عجيب واستجابة سريعة جداً دون تردد: بلى والله! إني لأحب أن يغفر الله تعالى لي. سمع قول الله تعالى فانطلق لتنفيذه فوراً، وذلك دون أي تفكير في القضاء على ما في قلبه من حزن أو حقد أو ضيق على مسطح بن أثاثة.. أو غير ذلك، ولم يقل: أعطني وقتاً لأنسى ما حصل، لا، بل قال في لحظة واحدة: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه من ماله، بل وأقسم ألا يقطعها بعد ذلك؛ لأنه عرف ماذا يريد منه المولى تعالى، وليس من الممكن أن الله تبارك وتعالى يطلب منه شيئاً ثم يرفض، فإنه الصديق في.

إذاً: فالصديق لم يكن ملزماً بالإنفاق على مسطح، وموقفه في المنع مفهوم، ولا يلومه عليه أحد، لكن النداء واضح، إن كنت تحب مغفرة الله عز وجل فاغفر للعباد، فوصلت الرسالة إلى قلب الصديق ولم يتأخر عن الالتزام بها.

وهنا نتساءل فنقول: كم من شخص غاضب من جاره أو من صاحبه؟ حتى ربما من أبيه وأمه! فيقاطعهم بسبب ذلك اليوم والاثنين والثلاثة، والشهر والشهرين، ولا يريد أن ينسى سبب ذلك، ونسي قول الله تعالى ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور:22]، وهذا خلاف المنافقين تماماً، فلو خاصم الإنسان على كل شيء دون صفح أو مسامحة لدخل تحت وصف المنافقين؛ فالمنافقون لا ينقادون لأحكام الدين إلا عند تحقق فوائد دنيوية ملموسة، وإن لم تكن هناك فائدة مباشرة فلا طاعة لكلام الله عز وجل.

واسمع إلى قول الله عز وجل فيهم ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ﴾ [النور:47]، فهذا كلام باللسان، ﴿ ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور:47]، فهم قالوا كلمة الإيمان وقالوا: أطعنا، لكن بلا عمل.

ثم قال تعالى ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيهَ مُنْ اللّهِ مُوْرَضُونَ ﴾ تعالوا لنحكِم كتاب الله تعالى بيننا فيما اختلفنا فيه، ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [النور:48]، لسان حالهم يقول: نحن لا نقبل بحكم الله بيننا إلا في حالة واحدة فقط ﴿ وَإِنْ يَكُنْ هَدُمُ الْحُقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ [النور:49]، أي: لوكان الحق معهم لأتوا مسرعين، ﴿ أَفِي قُلُوكِمْ مَرَضٌ ﴾ [النور:50]، أي: أعندهم مرض في القلب؟ وليس المقصود مرضاً حسياً كعيب في الشريان التاجي.. أو غيره، لا، وإنما عندهم نفاق، ثم قال تعالى ﴿ أَمِ ارْتَابُوا ﴾ [النور:50]، يعني: أيشكون في كلمة وحكمة ومنهج الله عز وجل، ومنهج الرسول ﷺ؟ ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللّهُ

عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ [النور:50] يعني: أم أنهم خائفون من أن يظلموا لو سلموا أمرهم لله تعالى أو لرسوله عَلَيْهِ؟ ﴿ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [النور:50].

ثم بعد ذلك بين الله تعالى القضية ملخصة فقال سبحانه: إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، ليس بالكلام فقط، بل بالكلام والفعل، وهذا هو موضوع المحاضرة، ﴿ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51].

وهذا مثال يوضح ذلك: فلو أن امرأة لا تسمع لكلام زوجها، فإنه سيقول لها: أمر الله تبارك وتعالى ورسوله وسيقول النوجة أن تطيع زوجها، فيتوجه مباشرة إلى حكم الدين، أما في مسألة خروج زوجته بغير حجاب فليس عنده أي مانع، نقول لهذا وأمثاله: قبل قليل كنت تحتج بأمر الله سبحانه في طاعة الزوجة فلماذا لا تحتج بأمره في قضية ضرب الحجاب على نسائك؟ إذا قلت له ذلك قال لك: الله غفور رحيم، والمهم أن القلب نظيف! فكيف سمعت كلام الله سبحانه وتعالى عندما كان الحق لك، وعندما كان الحق عليك لم تسمعه؟! إن هذه علامة من علامات النفاق، ونسأل الله عز وجل أن يقينا جميعاً شر النفاق.

## أمثلة للصحابة في استجابتهم لأوامر الله

لنسمع إلى بعض الأمثلة في استجابة الصحابة والشير وأرضاهم لقضايا الدين وأحكامه.

## استجابتهم عند تحويل القبلة

المثال الأول: تحويل القبلة، فعندما أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهذا الموضوع ليس سهلاً، فقد بقى المسلمون في المدينة المنورة متجهين إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً، وفجأة تغيرت القبلة إلى البيت الحرام، فقال اليهود والمنافقون للمسلمين: كأنكم لا تعرفون قبلتكم أين هيى؟ فمرة تصلون إلى بيت المقدس، وأخرى ناحية البيت الحرام، فلم يفهموا الغرض والعبرة من التغيير، فقد كان الأمر اختباراً، والمسألة مسألة فتنة، والله سبحانه وتعالى قد قال ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [البقرة:143]، وهذا الكلام ليس فقط في أمر القبلة، وإنما في كل أمر من أوامر الدين، فالمؤمنون قالوا بمنتهى البساطة: سمعنا وأطعنا، سواء قيل لهم: صلوا ناحية بيت المقدس، أو قيل لهم: صلوا ناحية الكعبة، فالقضية واضحة جداً عندهم، وربنا قد قال شيئاً فالمؤمن يسمع ويطيع، حتى الذين كانوا في صلاة حين وصلهم الخبر لم ينتظروا الانتهاء من صلاتهم حتى يجلسوا مع الرسول علي ويقولون: لماذا هذا التغيير، أو غير ذلك من الأسئلة والمبررات؟ لا، لم يكن هذا الكلام شاغلاً لهم، بل بمجرد أن يتأكدوا أن الله سبحانه وتعالى قال كذا، أو رسوله عليه قال كذا، لا بد من القيام به، ففي نفس الصلاة غيروا اتجاههم، فصلوا ركعتين باتجاه بيت المقدس، وركعتين باتجاه الكعبة، فهـذا هـو معـني قـول: سمعنـا وأطعنـا، وهـذا هـو الفهـم الحقيقـي لمعـني العبـادة لله عـز وجل.

أما رد فعل المنافقين واليهود ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ السَّعَ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ [البقرة:142]، وتأمل الرد الإلهي على هؤلاء، فلم يقل لهم: لأجل كذا وكذا، مع أن هناك حِكمُ ظهرت لنا من ذلك، وحِكمُ لم نعرفها، لكن الله قال لهم ﴿ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة:142]، فالذي يريده الله سبحانه وتعالى اعملوا به، فله سبحانه المشرق والمغرب.

## قصة رؤيا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وقيامه لليل مدة عمره

في حياة عبد الله بن عمر في وأرضاه قال: (نعم الرجل عبد الله لوكان يصلي من الليل)، ف (لو) ليست للشرط، وإنما للتمني كما يقول ابن حجر في الفتح، يعني: أن الرسول في لم يُعلِق خيرية عبد الله بن عمر على قيام الليل، بل قال: (نعم الرجل عبد الله)، فهو يثني ويمدح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم قال: (لوكان يصلي من الليل)، أي: لو أكمل حسنه بقيام الليل، والتقدير: لوكان يصلى من الليل لارتفعت قيمته.

وفيه إشارة واضحة بأن قيام الليل يقي من عذاب النار الذي رآه عبد الله بن عمر في المنام.

يقول نافع مولى عبد الله بن عمر: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً. يعني: ظل بقية عمره يقيم ليله بالعبادة بسبب حديث واحد سمعه من النبي على، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام مدح عبد الله بن عمر ، لكن لم يتكل عبد الله بن عمر على هذا المدح، ولم يعتمد على هذا الثناء من رسول الله على، لكنه استمر على القيام إلى أن توفي، وكان موته سنة (73) من الهجرة، وله من العمر (86) سنة، فبقى يشي مواظباً على قيام الليل طويلاً، وكان لا ينام من الليل إلا قليلاً.

إنه منهج واضح جداً لفهم الإسلام، إنه منهج السماع للطاعة، سمعت حديثاً اشتغل به، سمعت آية اشتغل بها، وهكذا بما عندك من العلم.

## قصة المسيء صلاته ومدى استجابته لتعليم النبي عليه

المثال الثالث: المسيء في صلاته، ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة في وأرضاه قال: (دخل رسول الله في المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي في فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل)، فالرجل قد صلى، والرسول فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل)، والرجل لم يقل للنبي في: أنا الآن قد صليت أمامك، واسأل فلاناً وعلاناً، لا، فهو لا يحتاج إلى كل هذا الكلام، فرجع في منتهى الأدب وصلى مرة أخرى، ثم جاء فسلم على النبي فقال له: (ارجع فصل؛ فإنك لم تصل)، فرجع مرة ثانية بدون أي نقاش، وأعاده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة والرجل خائف بسبب ما يقال له، فأراد أن يعرف الخلل، فقال: (والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره)، أي: لو كنت أعرف غير هذا لصليت، (ما أحسن غيره فعلمني)، يعني: مشكلته ليست في الطاعة، إنما مشكلته أنه لا يعرف ويريد أن يعرف، وحين يعرف سيعمل بشكل جيد، ويريد أن يعرف لأجل أن يطبع ربه عز وجل.

فقال له ﷺ: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها)، فكانت مشكلة هذا الرجل: عدم الاطمئنان في الصلاة.

والشاهد أن الرجل ذهب في المرة الأولى والثانية والثالثة ليعيد الصلاة وهو في منتهى الصبر، فهو يسمع ليطيع، وما دام أن الرسول على قال ذلك، فلا بد من التنفيذ، ثم بعد ذلك كله يسأل بأدب جم: (والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره)، فلم ييأس ويضق من المسجد.

وقد يحذر الناس من الجانب السلبي الذي كان عند المسيء في صلاته، وهو عدم الاطمئنان في الصلاة، لكن تجدهم لا يهتمون بالجانب الإيجابي وهو الحرص على التعلم والعمل، والصبر على ذلك مرة ومرتين وثلاثاً، ولو قلت لشخص آخر: أنت لا تطمئن في ركوعك ولا في سجودك، ولا بد من أن تعيد الصلاة، سيقول لك: الله غفور رحيم، وإن شاء الله في الصلاة القادمة أهتم، ويمكن أن يتشاجر معك ويترك المسجد.

إذاً: هذا هو فهم الصحابة لقضية السمع للطاعة، ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة: 285].

قصة الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك واستجابة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم

تعالوا لنختم هذه المحاضرة بقصة يعرفها الكثير منكم، لكن سنعلق على جانب صغير معين فيها، وتفاصيلها سنقوله في درس: الصحابة والتوبة، وقد قلنا تفاصيلها قبل هذا في دروس السيرة النبوية.

إنما قصة استجابة المسلمين لمقاطعة الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك، وهي مثل رائع للجانب العملي عند الصحابة الكرام، فقد كان هذا التخلف نزغة من نزغات الشيطان، فقد تخلف كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ولله أجمعين، ونزل الوحي بعقابهم عن طريق المقاطعة، فكان عقاباً صعباً جداً، ولم يحصل في حياة الصحابة إلا في هذه المرة فقط.

يقول كعب بن مالك في وأرضاه: ونهى رسول الله في المسلمين عن كلامنا. فلا أحد يكلم هؤلاء الثلاثة، وهنا حدثت استجابة سريعة وكاملة وعجيبة جداً من أهل المدينة جميعاً، فلا جدال ولا نقاش ولا مبررات ولا تعليلات لا استثناءات ولا وساطة، بل ولا أحد قال للنبي في الله هذا رجل من السابقين، هذا من المكافحين، من أهل العقبة، لم يقل أحد أي شيء من هذا الكلام، بل قالوا: سمعنا وأطعنا.

ولم يأت أيضاً أحد من عائلته أو أرسل له كرتاً وأعطاه إياه، ولاكان شيء من ذلك، فقطعت مصالح كثيرة، وكل واحد من هؤلاء له علاقات كثيرة، يتاجر مع هذا ويشتغل مع هذا، ومتزوج من بيت فلان، وقريب من هذا، لكن ليس ذلك مشكلة، فلتهدم كل المصالح ولا تحدم الطاعة، والمهم الطاعة لله عز وجل، والطاعة لرسوله الكريم على، فلم ينفع رحم، ولم تنفع صداقة، فنفذت المقاطعة بشكلها الواسع والعجيب في المدينة المنورة، وكل أهل المدينة قاطعوا الثلاثة، يقول كعب بن مالك في وأرضاه: فاجتنبنا الناس. أي: تجنبوا حتى طريقهم، ثم قال: وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي بالتي أعرف. أي: هل هذه هي المدينة المنورة أم أنها ليست هي؟ وكأن الأرض التي ولد فيها وعاش فيها سنين وسنين لم

يأت إليها قبل الآن، والشيء الغريب جداً أن كل الناس في المدينة قد سمعوا وأطاعوا، وهذا هو جيل الصحابة الكرام ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:36]، فليس لهم أي اختيار أبداً، لكن هل ظل ذلك يوماً أو يومين؟ لا، بل بقى كثيراً جداً، يقول كعب بن مالك: فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فترة طويلة جداً، وبالذات داخل مجتمع صغير مثل المدينة، وهو مجتمع اجتماعي، وليس كمجتمعاتنا في هذا الزمان، ففي أيامنا قد تجد أن بعض الجيران لا يعرف جاره، لكن في جيل الصحابة كان الجميع كأسرة واحدة، فالمقاطعة في هذه البيئة كانت صعبة جداً، فتفاقم الأمر مع كعب بن مالك عليه الله عنه وأرضاه، يقول: حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمى، وأحب الناس إلى، فسلمت عليه. أي: أنه ذهب إلى أقرب شخص وأحب شخص إليه بعد النبي عَلَيْهُ، وهو مطمئن إلى أنه لن يقاطعه، قال: فسلمت عليه، فوالله ما رد على السلام! ورد السلام فرض، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألغى هذا الأمر في هذه الحالة الاستثنائية فقط، فمنع الناس من الكلام حتى السلام، يقول: فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟! وأبو قتادة لا يرد. يعنى: هل تظنني قد غلطت لأجل أنني منافق، في داخلي كراهية لله وللرسول، أم أن هذه غلطة عابرة وأنا أحب الله ورسوله؟ فهو يسأله سؤالاً واضحاً جداً، فيريد منه رأيه: نعم أم لا.

يقول كعب: فسكت. أي: المرة الثانية، ثم قال: فعدت له فنشدته. أي: في المرة الثالثة، ثم قال أبو قتادة : الله ورسوله أعلم. أي: لا أدري، وهي كلمة رهيبة جداً، أي: أنه لا يعلم إيمان كعب، فهو يشك في إيمانه وليس واثقاً منه، وكان هذا أشد على كعب من السكوت، فتمنى أنه لم يتكلم وبقى ساكتاً، لكن أراد أبو قتادة أن يبعد كعباً عنه تماماً؛ وذلك حتى لا يصر على كلامه، فأقفل عليه الباب وقــال لــه: الله ورســوله أعلــم. وفي هــذا اســتجابة شــديدة لأوامــر الله تعــالي، وأوامــر الرسول عَيْكُ استجابة إلى درجة عظيمة وعالية، مع أنه أحب الناس في المدينة إلى كعب بن مالك بعد رسول الله عَلَيْ ، يقول كعب : ففاضت عيناي. أي: أنه لم يقدر على التحمل، فقام والألم والحزن والاكتئاب يعتصر قلبه، وقد استمر هذا الوضع خمسين ليلة، ولاحظ كل هذه الاستجابة، وكل هذه الطاعة، وكل هذه المقاطعة إلا أنهم بعد خمسين ليلة من المقاطعة صدر الأمر الإلهي بالعفو عن الثلاثة الذين خلفوا، وهنا رفع الحظر عنهم، وسمح لأهل المدينة بالحديث معهم، وكل ما ذكرناه من قطيعة وصمت وتجاهل، تحول ذلك كلية إلى وصال وإلى حب وإلى اهتمام، فقد كانت قلوبهم في أيديهم، يفعلون بها ما يشاءون، فقد أمر الله عز وجل برفع الحظر عنهم، فليكن ما أراد الله عز وجل، ولم يعد في النفس شيء، ولا أي رواسب في القلب، فتعالوا لنستمع إلى تصوير كعب بن مالك عِشِي وأرضاه لأمر فك المقاطعة، يقول كعب: فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة، وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي أذكر الله قد ضاقت على نفسى، وضاقت على الأرض بم رحبت، سمعت صوت صارخ من بعيد ينادي بأعلى صوته: ياكعب بن مالك! أبشر، ياكعب بن مالك! أبشر،

يقول كعب : فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء الفرج، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، وذهب كل الناس يبشروننا، وذهب قِبل صاحبي مبشرون؛ لأنهم كانوا ثلاثة، فأتى إلى كعب أناس يبشرونه، وذهب إلى الاثنين الآخرين مرارة بن الربيع وهلال بن أمية أناس آخرون، ثم قال: وركب إلى رجل فرساً، وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل. يعنى: أن رجلاً أتاه على الخيل لأجل أن يبلغه، وآخر أسرع على قدميه إلى الجبل وناداه من بعيد، ثم قال: وكان الصوت أسرع من الفرس. يعنى: صوت الذي يصرخ من أعلى الجبل وصلني قبل وصول الفارس، يقول: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرنى؛ نزعت له ثوبيَّ. أي: كان له ثوبان فأعطاه إياهما لبشراه، قال: ووالله ما أملك غيرهما يومئذ. بسبب فرحه أعطاه كل ما يملك، ثم يقول: واستعرت ثوبين ولبستهما، وانطلقت إلى رسول الله عَلَيْكُ، فتلقاني الناس فوجاً فوجاً. أي: أن كل أهل المدينة تلقوه فوجاً فوجاً؛ ليهنئوه بالتوبة، ويقولون له: لتهنك توبة الله عليك، فكان احتفالاً مهيباً، وكأنه لم يكن مقاطعاً منذ دقائق.

يقول كعب: حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله عَلَيْهُ جالس وحوله الناس. منتظرين مجيء كعب بن مالك وأصحابه الاثنين.

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله على أو الله على وهو يبرق وجهه من السرور. رسول الله على يفرح لذلك، والمقاطعة كانت قبل قليل-: (أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك!)، أي: هذا يوم التوبة من الله عز وجل أفضل يوم، مع أن هذا اليوم قبله بخمسين ليلة كان فيه تخلف عن الجهاد،

وفيه مقاطعة خمسين ليلة، والمفروض أن فيه آثاراً كثيرة جداً داخل قلوب الناس، لكن كل شيء قد اختلف، فحصل انقلاب عظيم في المدينة المنورة، وتغير كامل لكل شيء، وكانت كلمة واحدة من الله عز وجل ومن رسوله الكريم عليه أحدثت المقاطعة الصارمة، وكلمة من الله عز وجل ومن رسوله الكريم عليه أحدثت هذه المظاهرة الإيمانية الأخوية.

هذه المظاهرة التي تعظم من شأن كعب بن مالك ، ونسي الناس أنه قد تخلف منذ شهرين عن غزوة كبرى، وما عادوا يذكرون إلا أنه رجل تائب قد تقبل الله توبته، وهذا كل ما كان الناس يذكرونه، ونسيت القلوب كل الرواسب القديمة.

فهذا هو المجتمع الناجح عندما يحكّم الله تعالى ويحكّم رسوله علي في حياته كلها، وهذا هو المجتمع العملي في الإسلام، وهذا هو جيل الصحابة، وهذا هو الجيل المنصور، وهذا هو الجيل الذي رضى الله سبحانه وتعالى عنه.

واسمع كلام معاذ بن جبل على وأرضاه: تعلموا ما شئتم أن تعلموا؛ فلن يأجركم الله حتى تعملوا. أي: لا قبول للإيمان من غير عمل، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.

وتعالوا لنختم محاضرتنا بكلام رائع لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما رواه الطبراني بسند صحيح قال: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. وهذه البرهة في حياة رسول الله عليه، وفي الحياة التي بعده مباشرة، ومعنى ذلك: أنه عندما يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن يعلم من جاء بهذا الكتاب،

ويعلم ما المقصود به؟ فهو رسالة من الله عز وجل فيها أوامر تطاع، ونواه تجتنب، ومن هذا المنطلق يُقرأ القرآن.

وقال: (ثم لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، وما ينبغي أن يقف عنده منه، وينشره نشر الدقل)، والدقل: رديء التمر، يعني: تصبح قيمته عنده مثل قيمة رديء التمر، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء؛ لأن كثيراً منا يقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ولا يعمل بكل كلمة قرأها، فهذا لم يكن حال الصحابة، وهذا فارق كبير جداً بين جيل الصحابة وبين الأجيال التي جاءت بعد ذلك.

نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بطريق الصحابة، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن القول، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

﴿ فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أَقُــولُ لَكُــمْ وَأُفَــقِضُ أَمْــرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِــيرٌ بِالْعِبَــادِ ﴾ [غافر:44].

وجزاكم الله خيراً كثيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# كن صحابيًا: الصحابة والدنيا

الدنيا حلوة خضرة، وقد استخلفنا الله سبحانه فيها للابتلاء والامتحان، فالكيس من عمرها بما يقربه إلى مولاه، والعاجز من عمرها واغتر بشهواتها وملذاتها، وقد فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذلك المعنى، فجعلوها مزرعة للآخرة، وقدموا فيها صالح الأعمال ليوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

### ظرة الصحابة إلى الدنيا

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

# ببير مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِي مِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

فمع الدرس السابع من مجموعة: كن صحابيًا، ولا زلنا نبحث عن معالم طريق الصحابة على وقد تحدثنا عن الإخلاص وعن العلم وعن العمل، واليوم سنتحدث عن مفهوم جديد حير كثيرًا من الناس، فقد حير الفلاسفة وحير المفكرين وحير العلماء، ألا وهو الدنيا.

فيا ترى ما هو مفهوم الصحابة للدنيا؟ وما هي نظرة الصحابة إلى الدنيا؟

في الحقيقة إن نظرة الصحابة إلى الدنيا كانت نظرة عجيبة جدًا، فقد كانت نظرة متوازنة بشكل ملفت للنظر، فهم من جانب لا يُعطون لها قيمة تُذكر في حياتهم، فيتنازلون عنها بسهولة وببساطة شديدة، وكأنها لا تساوي درهمًا، ومع ذلك هم من جانب آخر يعملون فيها بجد واجتهاد، فيزرعون ويتاجرون ويتكسّبون المال، ويعمّرون الأرض، فكان منهم الأغنياء الذين لا تُحصى أموالهم، والمركد الذين تجاوزت أراضيهم مئات الأفدنة، فالدنيا في أعين الصحابة لم تكن غاية ولم تكن هدفًا، بل كانت وسيلة إلى إرضاء الله عز وجل، ومعبرًا إلى الآخرة، ومن ثم كانت وسيلة إلى تنفيـذكـل مـا أمـر الله عـز وجـل بـه، فـالله عـز وجـل أمـر بإعمـار الـدنيا، فليكن الإعمار، والله عز وجل أمر بكفالة الأسرة والزوجة والأولاد والآباء والأمهات، فليكن العمل في الدنيا لتحصيل المال لكفاية هؤلاء، والله عز وجل حض على الجهاد بالمال، فلا بد من وجود المال حتى يجاهد به، والله عز وجل حض على الوقوف في وجه الكافرين، فلا بد من العمل في الدنيا لإعداد العدة لمواجهة الكافرين.

إذًا: فأنا أشتغل في الدنيا لإرضاء الله عز وجل، فأكسب المال لإرضاء الله، وأتزوج لإرضاء الله، وأخلف لإرضاء الله، وأعمل كل شيء في الدنيا لإرضاء الله، ومن الممكن أن أكون من أغنى الناس في الدنيا، وفي نفس الوقت أرضي الله عز وجل بهذا المال، وفي نفس الوقت أيضًا لا يوجد عندي مانع أن أترك الدنيا بكاملها وأصبح أفقر واحد فيها إرضاء لله سبحانه وتعالى.

إذًا: فهذه علاقة تفاعلية رائعة فقهها الصحابة والمناهم، ومعادلة صعبة جدًا حققوها بسهولة ويسر، عندما ساروا على منهج الله عز وجل.

إن الدنيا في حقيقتها لا تساوي عند الله شيئًا، ومن ثم فهي لا تساوي عند المؤمنين بالله شيئًا، فلا يجوز التصارع من أجلها، ولا يجوز التشاحن والبغضاء من أجل جزء منها ولو كان عظيمًا في أعين الناس، وفي ذات الوقت لا يجوز اعتزالها وتركها وإهمالها، ولا يجوز التأخر فيها، ولا يجوز تركها غنيمة في أيدي أعداء الدين.

إذًا: لنتأمل كيف فقه الصحابة هذا الفقه المستنير لحقيقة الدنيا؟ وكيف حققوا هذه المعادلة الصعبة، بل المستحيلة في أعين الكثيرين؟

إن هناك من الناس من يقول لك: إما دنيا وإما آخرة، ولا ينفع أن تعمل للدنيا والآخرة في نفس الوقت! وعليه فكيف تكون من طلاب الآخرة، وأنت تعمل في الدنيا وتكافح وتتزوج وتكسب وتفرح وتضحك!؟

إن الصحابة الكرام وصل إليهم هذا الفقه العميق والدقيق عن طريق معلمهم صلى الله عليه وسلم، ومعلم البشرية أجمعين عليه وصل إليهم عن طريق كلماته وأفعاله

وعن طريق ما نقله عن رب العزة سبحانه وتعالى من آيات ومعجزات القرآن الكريم، فقد كانت حياته عليه تطبيقًا حيًا دقيقًا لكل كلمة قالها عليه.

#### حقيقة الدنيا

ما هو حجم الدنيا الحقيقي؟

روى مسلم عن المستورد بين شداد في قال: قال رسول الله في (والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحيى بين سعيد إلى السبابة - في اليم، فلينظر بم ترجع)، وانظر إلى ما ترجع به الإصبع. فهذا هو حجم الدنيا بالنسبة للآخرة، فالدنيا بأموالها وأملاكها وأرضها ومتعتها وزهرتما ما هي إلا قطرات في الآخرة، والدنيا بكل ما فيها من جنيهات ودولارات وريالات، وكل ما يتعلق به القلب لا تساوي إلا قطرات قليلة بالنسبة لليم إذا قورنت بالآخرة، هذا هو حجم الدنيا، فهل نحن نفهم الدنيا بالحجم هذا، أو أنا أعطيناها حجمًا أكبر من هذا الحجم الطبيعي.

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود على قال: قال رسول الله على: (مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة)، أي: أنه جلس في فترة القيلولة تحت ظل شجرة، ثم قال: (في يوم صائف، ثم راح وتركها)، فحياتك على الأرض كفترة القيلولة التي أخذتها تحت ظل شجرة في صحراء واسعة جدًا مررت بجانبها في يوم من أيام حياتك، واليوم قد مضى وانتهى من

زمان، فقارن عمرك في الأرض بالفترة التي سوف تعيشها في القبر بعد ذلك، وقارن كل هذا بالخلود في الآخرة، فهناك أناس في قبورهم منذ ألف سنة أو ألفين أو خمسة آلاف، وأنت مهما عشت فكم سوف تعيش؟ ما بين ستين سنة إلى مائة سنة، وبعد هذا العمر ما الذي سيحصل؟ تذهب وتترك هذه الدنيا، وعند البعث يوم القيامة كيف سيكون الوضع؟ لا يوجد موت آخر، وإنما خلود ولا موت، وعيشة إلى ما لا نهاية، إما جنة وإما نار، وأي شيء فيه ما لا نهاية فكم سيساوي؟ يقول علماء الرياضيات: يساوي صفرًا، أي: أنه عندما تقول: حياتك على وجه الأرض كما لو كان أحد يأخذ قيلولة فقط تحت ظل شجرة في يوم من الأيام، فهذه مبالغة؛ لأن هذا كثير جدًا، فأنت أقل من هذا، فهذه الفترة تساوي صفرًا؛ لأنما تقاس إلى ما لا نهاية يوم القيامة.

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنهما: (أن رسول الله على مر بالسوق، والناس كنفتيه أو كنفيه)، روايتان في ذلك، يعني: أن الناس يحيطون به، من هؤلاء الناس؟ إنحم الصحابة، هذا الجيل الذين نريد أن نقلدهم، فأراد الرسول الله أن يعلمهم درسًا عمليًا: (فمر الله بحدي أسك ميت)، أي: أن أذنيه صغيرتين، والجدي ذو الأذنين الصغيرتين يكون جديًا معيبًا، والناس لا تشتريه حتى وإن كان حيًا فكيف إذا كان ميتًا؟ (فتناوله الله فأخذ بأذنه)، أي: أنه مسك بالأذن ليعرف الصحابة بأن هذا الجدي فيه عيب، ثم قال الله الله الله الله بدرهم؟)، أي: من يشتري هذا الجدي الذي به عيب وهو ميت أيضًا بدرهم؟ اسأل نفسك نفس السؤال لتعرف ماذا كان رد الصحابة: أتريد أن تشتري جديًا ميتًا في الشارع سواء كان معيبًا أو غير معيب بجنيه أو بنصف جنيه؟ (فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء،

وما نصنع به؟ ثم قال على: أتحبون أنه لكم؟ -أي: بدون أي مقابل من المالقالوا: والله لوكان حيًا لكان عيبًا فيه أنه أسك فكيف وهو ميت؟)، فهم ظنوا أن
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف بالعيب، فأرادوا أن يوضحوا له الرؤية فقالوا
له: إنه لوكان حيًا فلن نأخذه، فما بالك وهو ميت؟ والرسول على يعرف أن
الجدي أسك وفي نفس الوقت ميت، فقال على: (والله للدنيا أهون على الله من
هذا عليكم)، أي: أن الدنيا كلها أهون على الله من هذا الجدي المعيب الميت،
فلماذا نحن نتصارع من أجل هذه الدنيا؟ ولماذا نخسر بعضنا من أجلها؟ ولماذا
نظلم بعضنا من أجلها؟ ولماذا نجد أناسًا يكافح مدة عمره فيظلم ويغش ويعصي
من أجل أن يكسب كرسيًا أو شقة أو وزارة أو ملكًا في هذه الدنيا؟ مع أن الدنيا
كلها أرخص من جدي أسك ميت لا يساوي درهمًا ولا أقل من درهم.

أترون كيف كان المثل الذي ضربه الرسول على للدنيا؟ فلماذا كل هذا الصراع على الدنيا؟ لأن الناس لم تفهم قيمة الدنيا، فهي مشغولة بالمظهر عن المخبر، ولا تعرف حقيقتها، ولم تعمل المقارنة بين الدنيا والآخرة، وذلك هو الجهل والحمق والغفلة، والمهم أن الناس ضائعة؛ لأنها لا تستطيع أن تفهم القيمة الحقيقية للدنيا، ولو فهمت فعلًا لم يكن هذا هو حالها أبدًا.

روى الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي ويشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء)، أي: أن الدنيا لا تعدل بعوضة كاملة، بل لا تعدل ولا تساوي جناح بعوضة، لكن نحن نرى الكفار يشربون ماء في الأرض، فلماذا أهل الأرض جميعًا

يتقاتلون ويتصارعون من أجل جزء من جناح بعوضة؟ ولماذا كل أعمالنا للدنيا بينما أعمالنا للآخرة قليلة جـدًا؟ ولماذا نسـهر للشـغل وللفسـحة وللتلفـاز ولا نسـهر لقيام الليل؟ ولماذا نذهب للعمل وللنادي وللزيارات الشخصية، ثم لا نجد الوقت للنهاب إلى المسجد، ونقول: لا يوجد عندنا وقت للصلاة في الجماعة؟ ولماذا نصرف في الأكل واللبس والمصيف والشاليه، ولا نصرف لفلسطين ولكشمير وللشيشان؟ لأننا لم نفهم حقيقة الدنيا، فالدنيا هذه دنيا وليست عليا، بل أقل من ذلك كما وصفها رسول الله عَيْكُ، وكما علَّمها لصحابته عِنْ أجمعين، يقول الله عز وجل في كتابه ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ اللُّانْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَحَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ [يونس:24]، وصلت لأعلى قمة من القمم، ووصلت إلى أكبر درجة من الرقى، ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ [يونس:24]، وكل شيء بالريموت والليزر وعن طريق الأقمار الصناعية، فهم يظنون أنهم قادرون على الأرض، ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ﴾ [يونس:24]، فهي لحظة وليست يومًا أو يومين أو ثلاثة لتُهلك الأرض، وإنما هي كلمة (كن) إما في النهار أو في الليل، ثم ماذا يحصل؟ ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ [يونس:24]وانتهت الدنيا، فهذه كل الدنيا التي نعيش فيها من أولها إلى آخرها، وفي عمق الزمان وفي عمق المكان انتهت الدنيا، ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس:24].

لذا لا بد أن نتفكر في حقيقة هذه الدنيا، وهذه الأمثلة كلها من أجل أن نتفكر في ذلك، ولا بد أن يكون مع التفكر عمل، وإن لم يكن هناك عمل فليس هناك معنى أن تقول لي: جميع الأحاديث التي قلتها أنا أعرفها من أولها إلى آخرها، لكن أين العمل؟ الرسول على كان دائم التحذير من أمر الدنيا، وقد رأينا في الأمثلة التي مضت حجم الدنيا، وكان من المفروض أن الناس في ذلك الوقت قد عرفوا حجم الدنيا، وإن شاء الله لن يقعوا فيها، وهل من المعقول أن شخصًا ما يصرف وقته من أجل من أجل قطرة ويترك اليم؟ وهل من المعقول أن شخصًا ما يصرف وقته شجرة فقط ويترك كل الحديقة الواسعة؟ ليس من الممكن ذلك، لكن الرسول عم أنه قد وضح لهم الحقيقة مرة ومرتين وثلاثًا في أحاديث كثيرة جدًا، يكرر مرة أخرى ليحذرهم مرة ومرتين وثلاثًا وأربعًا وعشرة من أمر الدنيا.

# قصة قدوم أبي عبيدة بن الجراح من البحرين بالجزية

تأملوا إلى هذه القصة اللطيفة التي رواها الإمام البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري و أرضاه يقول: (بعث رسول الله و أبا عبيدة بن الجراح و الأنصاري و أرضاه يقول: (بعث رسول الله و أبا عبيدة بن الجراح و الله و الله

وكان يعيش هناك مجوس يدفعون الجزية لرسول الله على، فذهب أبو عبيدة بن الجراح إلى هناك وأتى بالجزية إلى رسول الله على، فسرمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي على، والمدينة المنورة لها ضواح كثيرة، وكل

ضاحية فيها مسجد يصلى الناس فيه؛ لأن بيوتهم كانت بعيدة عن مسجد رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ السلام الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل رسول الله ﷺ، بـل كـانوا يصـلونها في مسـاجدهم، ويأتـون فقـط في الأمـور الجامعـة، أي: أنه من الممكن أن يأتوا في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد أو عندما يكون هناك استنفار لأمر ما، فهم في هذه المرة سمعوا بقدوم أبي عبيدة فوافوا رسول الله عَلَيْ فِي مسجده فِي صلاة الصبح، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، أي: أنهم اعترضوا له في الطريق والرسول عليه خارج من صلاة الصبح، وهو يرى أن هـؤلاء الناس ليس من عادتهم أن يصلوا الصبح معه في مسجده، فلما رآهم النبي وعرف سبب مجيئهم تبسم رسول الله عِلَيَّة في وجوهم وقال: (أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله! قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم) أي: أنه سوف يعطيهم ما يشاءون، لكن في نفس الوقت سيعطيهم درسًا تربويًا في غاية الأهمية، فهو عَلَيْكُ يستغل الفرصة لذلك، ففي البداية ابتسم لهم وقال لهم: أبشروا وأملوا، ومن ثم أعطاهم الدرس فقال عِينَةٍ: (فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا)، أي: أن الذي يخاف عليهم منه هو الدنيا، ولو بقوا فقراء فإنه لا يخاف عليهم، لكنه يخاف عليهم من المال، ويخاف عليهم من الدنيا، تجد الفقراء مستريحين، لكن الأغنياء غير مستريحين، فتراهم يتساءلون: بكم الدولار في هذا اليوم؟ لماذا الناس تطمع فيّ؟ فلان هذا يريد أن يكون أفضل مني، فلان أمواله كثرت على أموالي، فكيف أن أنافسه؟ كيف أضربه في السوق؟ كيف أدفعه من أمامي؟ كيف أتملك وأسيطر؟ فالغنى لا يستطيع النوم ولا الراحة؛ لأنه في قلق وحيرة وهم، والفقير ينام في الشارع

وهو في منتهى الأمان، بينما الملك أو السلطان يحيط به الحراس الكثيرون من الجنود والكتائب ومع ذلك ينام وهو خائف، فهو يتلفت يمينًا وشمالًا، يا ترى هل أحد سوف يعمل لي أي شيء؟ همل هناك من يدبر لي أي شيء؟ تحده في خوف وجزع وهم.

فهذه هي الدنيا، وانظر إلى الفقير كيف هو فيها، وانظر إلى الغني كيف هو فيها أيضًا.

إذًا: ما هي السعادة؟ وكيف يمكن أن يكون الشخص سعيدًا وهو حيران كل هذه الحيرة، وقلق كل هذا القلق؟ (فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنياكما بُسطت على من كان قبلكم)، ما الذي سوف يحصل إن بسطت علينا الدنيا؟ تأمل هذا الكلام الحكيم، يقول: (فتنافسوها كما تنافسوها فتُهلككم كما أهلكتهم)، فنجد هنا أن الرسول علي يخاف علينا من الدنيا، ولم يكن هذا التحذير مرة أو مرتين في حياة الرسول على، بل كان كثيرًا جدًا؛ فقد كان كلما جلس مع الصحابة خوفهم من أمر الدنيا.

# تحذير النبي عَلَيْكُ لأصحابه من الدنيا

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وشي قال: (جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها)، فلم يكن يخاف عليهم من فارس أو الروم،

ولم يكن يخاف عليهم من المشركين أو اليهود؛ لأن هذه الأشياء يستطيعون أن يتصرفوا معها، وإنما الخوف عليهم هو من الدنيا.

فانظر إلى نفسك في حياتك، فمن المؤكد أنها قد مرت بك ظروف أو مرت بك أمثلة في الدنيا، فرأيت شخصًا كان مريضًا وكان طائعًا لربنا سبحانه وتعالى، وعندما أغناه سبحانه وتعالى ما الذي وقع؟ كثير منهم ابتعدوا عن طريق الله عز وجل، ونحن نرى هذا كثيرًا جدًا، وربما يكون قد حصل معنا شخصيًا، نسأل الله السلامة.

وروى مسلم أيضًا عن أبي سعيد الخدري في قال: قال رسول الله في (إن الدنيا حلوة خضرة)، أي: أن الدنيا حلوة، وشكلها أخضر كالنبات الجميل الزاهي، لكن هل هناك نبات مهماكان جماله يبقى على الدوام؟ مستحيل، فكل نبات مصيره إلى الفناء ومصيره إلى أن ييبس؛ وهكذا الدنيا حلوة خضرة وسوف تنتهي، ثم يقول: (وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون)، وانظر إلى هذا الفهم العميق، فالله عز وجل قد استخلفنا في هذه الدنيا وهو مراقب لنا في كل خطوة، وما الدنيا إلا اختبار وابتلاء وامتحان، وهذا هو الذي يجب ألا يغيب عن أذهاننا أبدًا، فنحن في اختبار دائم، ونحن في اختبار مستمر، والدنيا عبارة عن استخلاف للابتلاء والاختبار، فكل حركة لك في الدنيا ينظر إليها الله، فهل أنت مشيت للابتلاء والاختبار، فكل حركة لك في الدنيا ينظر إليها الله، فهل أنت مشيت عليك سيئة، وعُدًّ على هذا جميع خطوات حياتك، فالدنيا اختبار، ولهذا سيأتي عليك سيئة، وعُدًّ على هذا جميع خطوات حياتك، فالدنيا اختبار، ولهذا سيأتي نفس الحديث القليل في كلماته والعميق جدًا في معانيه، يقول: (فاتقوا الدنيا،

واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) قد يُفتن الإنسان أولًا بالمال أو بالمنصب أو بالسلطة أو بالصحة أو بالقوة.. أو بأي فتنة أخرى، ثم تأتي جميع الفتن عندما يقع في فتنة من هذه الفتن، نسأل الله السلامة.

إذًا: مع أن الحديث قليل جدًا في كلماته لكنه عميق جدًا في المعنى الذي يوضحه، فالدنيا شكلها جميل ومبهر لكنها إلى زوال، والله سبحانه وتعالى جعلها هكذا جميلة في مظهرها الخارجي؛ لتكون اختبارًا حقيقيًا للناس، فاحذر يا مؤمن أن تنشغل بجمال الدنيا عن امتحانها، الغاية أنك تدخل الامتحان، وليست الغاية أن تنبهر بالجمال الموجود في الدنيا، والمثال يوضح ذلك:

فلو أن طالبًا دخل قاعة الامتحان، ثم وزعت بعد ذلك ورق الامتحان، فجلس مبهورًا بحلاوة شكل الورقة وطريقة طباعتها، ونوع المادة التي صنعت منها الورقة، ولون الطباعة والتخطيط الذي في الورقة، وبقي على هذه الحال ساعة وساعتين وثلاثاً حتى انتهى الوقت، ثم قال له شخص: انتهى الوقت ولا يوجد وقت إضافي، عند ذلك لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، فما هو رأيكم في هذا الطالب؟ أنا لا أريد منكم استغرابكم من هذا الطالب؛ لأن كثيرًا منا مثل هذا الطالب، وكثيرًا منا من ينبهر بشكل الورقة وينسى الامتحان، وكثيرًا منا من ينبهر بشكل الدنيا وينسى الامتحان ولا يوجد هناك رجوع ولا يوجد وقت إضافي، وكذلك عندما تنتهي الدنيا تنتهي، سواء كانت هذه النهاية بنهايتك شخصيًا أو بنهاية الأرض كلها، ولا يوجد أحد في هذه الأرض سيخلف ﴿ إنَّكَ مَيّتُ وَانَّهُمْ مَيّتُونَ ﴾ [الزمر:30].

وقال تعالى ﴿ أَفَاإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾ [الأنبياء:34] لا يمكن ذلك، فهذه الحقائق لا بد أن نعيها جيدًا، والرسول على قد اجتهد مرة ومرتين وثلاثًا وعشرًا وعشرين على أن يعلمها الصحابة ويعلمنا بعد هذا، فانتبه يا مسلم! أن تنسى هذه الحقائق.

وتأملوا إلى الرسول ﷺ وهو يمشى خارج المدينة مع أبي ذر ﷺ وأرضاه، فأخذا يمشيان حتى وصلوا إلى جبل أحد خارج المدينة، روى البخاري ومسلم عن أبي ذر إلى قال: (كنت أمشى مع النبي عَلَيْهُ في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر! قلت: لبيك يا رسول الله، قال: يا أبا ذر أي جبل هذا؟ قلت: أحد، فقال: ما يسرين أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا تمضى على ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا شيئًا أرصده لدين)، يعنى: امتلاك جبل من الذهب ليس من أسباب السعادة والسرور، لكن أنا أحتاجه فقط في حالتين: الحالة الأولى: (إلا شيئًا أرصده لدين)، والحالة الثانية: (إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه)، أي: أنه يوزع هذا الجبل على جميع عباد الله، فيجعل على اليمين ويجعل على الشمال ويجعل من وراء ظهره ولا يجعل أمامه؛ لأن الدنيا لم يجعلها أمامه مدة عمره، فهو يرمى في كل جهة ولا يأخذ شيئًا من الدنيا، أي: أنه لولم يكن هناك إنفاق في سبيل الله على عباد الله، فإني أكره وجود المال، فأنا أحبه فقط لينفق في سبيل الله. يقول أبو ذر: (ثم مشي فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة)، أي: الأكثرين بالمال في الدنيا وفي الملك والسلطان هم

الأقلون في الحسنات يوم القيامة، لكن لا يعني أن كل الأغنياء هالكون، لا، فهناك استثناء في الحديث: (إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم قال الرسول على: وقليل ما هم)، أي: أنهم قليلون جدًا؛ لأن هذه فتنة كبيرة حقًا، ولن ينجو منها إلا الذي يفهم حقيقة هذه الدنيا.

إذًا: فالذي عنده مال يحاول أن يتصرف فيه بسرعة، فيحاول أن يسرع بالإنفاق في سبيل الله، ويحاول أن يتخلص من الدنيا بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وأوجه الإنفاق في ذلك لا حصر لها ولا عدد، ولو أنك فعلًا مقدر قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة لا يمكن أن تدّخر عندك شيئًا، فهذا أبو ذر يتعلم درسًا في غاية الأهمية، ولهذا نستطيع أن نفهم زهد أبي ذر بعد ذلك، فهو قد أخذ هنا درسًا خصوصيًا، والحمد لله على أنه نقله لنا جميعًا؛ لنتعلم جميعًا من الرسول صلى الله عليه وسلم.

# حال النبي ﷺ مع الدنيا

لم يكن الرسول عَيَالَة يحذر الناس من الدنيا ثم يتنعم هو بها، أبدًا، فانظروا إلى الصحابة كيف كانت تصف حياة الرسول عَيَالَة؟

روى مسلم والترمذي وأحمد وابن ماجه واللفظ لابن ماجه عن النعمان بن بشير وي مسلم والترمذي وأحمد وابن ماجه واللفظ لابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: سمعت عمر بن الخطاب إلى يقول: (رأيت رسول الله على يلتوي من

الجوع ما يجد من الدقل -والدقل: رديء التمر - ما يملاً به بطنه)، فكيف من الممكن بعد هذا أن تَكْبُر الدنيا في عيني عمر بن الخطاب وفي عيون الصحابة، لكن تعال وقل ألف كلمة وألف خطاب وألف مقال عن الزهد من غير تطبيق، ليس من الممكن أن يكون لها أي قيمة، فالذي جعل لكلام الرسول عليه قيمة كبيرة جدًا أن حياته كانت مثالًا عمليًا لكل كلمة يقولها عليه.

وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود في قال: (نام رسول الله على على حصير، فقام وقد أثَّر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها)، أرأيتم ما الذي حصل بعد هذا؟ لقد تغيرت الدنيا على الرسول على، ذاك الذي كان مُطاردًا ومُشرّدًا ولم يجد أحدًا ينصره، لقد أصبح رئيس دولة، وأصبح مُمكَّن في الأرض، وأصبح عنده بيت مال، وتأتي له الغنائم والجزية من أماكن كثيرة جدًا، فكل الدنيا قد تغيرت من حوله، لكن عليه الصلاة والسلام لم يتغير إلى أن مات، وتأمل عند موته ما الذي حصل؟ فقد روت السيدة عائشة ذلك فتقول: (توفي رسول الله عَلَيْكُ وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد)، يعنى: أي خلق من إنسان أو حياوان، فهو يشمل جميع الخلق، (وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي)، أي: كل الذي كان عندي هو شطر شعير في رف لي، وأين ذلك؟ في بيت زعيم الأمة وقائد الدولة، ولا تستغربوا من ذلك فالرسول عِيْكُ يعرف قيمة الدنيا، والذي يستغرب منه حقًا هو الذي يؤمن بالآخرة وحجمها ولم يعمل لها، وهو الذي يعمل أربعًا وعشرين ساعة في اليوم والليلة في الدنيا وهو يعلم أنها زائلة، وما أنفق في سبيل الله ساعة وهو يعلم أن الآخرة باقية!! هذا الذي بالفعل يستغرب منه، ولا يستغرب من واحد يعرف أن الدنيا كلها قطرات، ولهذا لم يأخذ منها شيئًا وتركها، فهو سائر عمره يركز على أمر الآخرة.

ومع كل هذا الوصف لحياة رسول الله عليه اله عليه الصلاة والسلام كان يعيش حياة متوازنة، فكان يعمل ويتكسب المال، وكان إذا أفاء الله عليهم بفيء كان له خمسه، والفيء: هي الغنيمة التي تأتي من غير قتال، وكان يتزوج النساء، وكان يُنجب الأطفال، وكان إذا حضر الطعام وفيه شاة أكل من كتفها، وكان إذا أُهديت له بردة من الصوف لبسها ﷺ، ولم يكن يعتزل الناس أو يعتزل الحياة أو يعتزل الدنيا مع كل هذا الكلام عن الدنيا، وكان يجعل أصحابه على الولايات، وكان يعطيهم من الأموال، وكان يأمرهم بالعمل، وينهى عليه عن الكسل والخمول والدعة فقد كان يعمل في الدنيا أي عمل مهما كان بسيطًا، روى البخاري عن الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس)، وفي راوية: (خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) فانظر إلى هذا التوجيه النبوي، فلو عملت حمّالًا أو بيّاعًا للحطب فليس عيبًا ولا حرامًا، فهذا خير من أن تمد يديك إلى الناس، وتأمل إلى الجمال في التعليم النبوي: (فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق)، فليس فقط يأكل، لكنه يأكل ويتصدق، فيُصبح له فضل على غيره، فبدلًا من أن تمد يديك إلى الناس اعمل وتصدق على الناس، ولا تقعد في البيت عاطلًا؛ فالرسول عَلَيْ كان يشجع الناس على العمل، ومع كل هذا التخويف من أمر الدنيا إلا أنه يأمرك ألا تقعد في البيت من غير شغل.

فهذا هو التوازن الذي كان يقصده الرسول على عياته، وبهذه النظرة المتوازنة انطلق الصحابة في أرض الله عز وجل يعملون ويتكسبون، وينفقون على أنفسهم وأهليهم، ويتاجرون، ويزرعون، ويجاهدون في سبيل الله، ويُصيبون الغنائم، ويتولون المناصب والقيادات، ويخالطون الناس.. وغير ذلك، ومع ذلك لم تمثل لهم الدنيا شيئًا في أعينهم، فما أسهل بذلهم لها في سبيل الله، وما أيسر تنازلهم عنها لإخوانهم، حتى لمن لا يعرفون.

### غاذج من تعامل الصحابة مع الدنيا وقصة عزل خالد

تعالوا لنعيش مع الصحابة في تعاملهم مع الدنيا، ونتعلم من الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع الدنيا، وسنتحدث عن قصة سبق وأن تحدثنا عنها بالتفصيل في فتوح الشام، وأعطينا لها درسًا كاملًا، إنها قصة خالد بن الوليد في وأرضاه عندما عزله عمر بن الخطاب في أول توليه للخلافة، عزله وهو في قمة انتصاره الساحق على جيوش الإمبراطورية الرومانية الرهيبة، وكان ذلك بعد موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون بقيادة خالد بن الوليد في فقد كان عدد الروم مائتي ألف رومي، وعدد المسلمين تسعة وثلاثين ألفًا.

ولننظر إلى عظمة جميع المشاركين في هذا الحدث، وهو حدث عزل خالد بن الوليد وهي الله عن صحابة رسول الله عليه أجمعين.

### موقف عمر بعد عزله لخالد

تعالوا لننظر إلى عظمة عمر بن الخطاب الذي عزل خالد بن الوليد ، قال عمر بن الخطاب : إني لم أعزل خالدًا عن سخطة ولا عن خيانة ، ولكن الناس فُتنوا به ، فخشيت أن يوكلوا إليه ويُفتنوا به ، فتأمل إلى فهم وتفكير عمر بن الخطاب ، فقد كانت فتوح الشام وسيلة لدخول الناس الجنة ، لكن إن كانت هذه الوسيلة ستبعدنا عن الجنة فليس من الضروري فتحها ؛ لأن القضية في حياة المسلمين ليست معركة أو موقفًا أو جيشًا ، لا ، وإنما القضية قضية دنيا وآخرة ، فالناس قد فتنت بخالد في ، واعتقدت أن النصر من عنده وليس من عند الله عز وجل ، فكلماكان خالد بن الوليد موجودًا ينتصرون ، وإذا كان خالد بن الوليد في مكان أخر يُغلبون .

إذًا: فالنصر جاء من عند خالد! وهذا الفهم في منتهى الخطورة على عقيدة الناس، ولأن سيدنا عمر بن الخطاب حريص على حياة الناس في الجنة وليس على حياتهم في الشام عزل خالد بن الوليد وهو في أشد الاحتياج إليه، فجيوش المسلمين موزعة بين فارس والروم، ونصر خالد نصر لعمر بن الخطاب، وكل الأراضي التي أدخلها خالد بن الوليد في ملك المسلمين، هي في ملك عمر بن الخطاب أخير المؤمنين، فليست المشكلة أن الأراضي تزيد، ولا الانتصارات تتوالى، وإنما القضية قضية دنيا وآخرة، فيا ترى هل هؤلاء الناس الذين سيكسبون المعركة من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هذه هي القضية التي شغلت عمر بن الخطاب

إلى وأرضاه، وليس عمر بن الخطاب إلى الذي يعزل خالدًا من أجل مشاكل شخصية أو خلافات قديمة، كما يقول بعض المستشرقين، أو بعض الناس التي فتنت بمناهج المستشرقين، وليس عمر الذي يضحي بجيشه من أجل أشياء كانت بينه وبين خالد إلى وأرضاه، ويُعلم أيضًا من سيرة عمر بن الخطاب أن الدنيا قد غيرت في حياة كثير من الناس، لكنها لم تغير شيئًا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.

إذًا: فالقضية أن حسابات الدنيا في ذهن عمر لا تساوي شيئًا إلى جوار حسابات الآخرة، فنأخذ الجيوش ونفتح البلاد، ونأخذ الغنائم والسبايا، ونعيش في الدنيا، لكن ليس على حساب الآخرة أبدًا، فأوقف عمر الفتوح في فارس سنة سبع عشرة للهجرة؛ لسبب عجيب، وأنا أعتقد أنه لم يتكرر في الأرض ولا مرة إلا في تلك المرة فقط، ألا وهو كثرة الغنائم، فقد فُتن الناس بالدنيا وتغيروا، فأوقف الفتوحات والانتصارات وحافظ على المسلمين من الدنيا؛ لأنه لم ينس كلمة الحبيب على: (فاتقوا الدنيا)، فهو على حذر تام طيلة حياته من الدنيا، ولهذا عزل خالد بن الوليد لكى لا يُفتن الناس بالدنيا.

فانظروا إلى هذا الفهم العميق الذي كان عند عمر بن الخطاب على الفهم العميق الذي كان عند عمر بن الخطاب على الفهم العمية العظيمة، فقد ضحى بعزل أكبر قائد من قواته وفي أحرج اللحظات، فهذا هو القائد المسلم الذي ينفع أن يكون قائدًا في المسلمين.

# موقف أبي عبيدة بن الجراح رهي من عزل خالد

ننتقل إلى موقف أبي عبيدة بن الجراح الذي عُين قائدًا بدلًا من خالد بن الوليد ر النرى موقف الزعيم الجديد للشام، فقد أصبح رئيسًا لقطاع كبير من الدولة الإسلامية، فهو أمير الشام وما أدراك ما الشام؟ إنها من أغنى الولايات الإسلامية في ذلك الوقب بعد أن فُتحب، فعندما جاءه خطاب التعيين، ما الذي عمله مع هذا الخطاب المهم جدًا؟ هذا الخطاب الذي معظم سكان الأرض يتمنى سطرًا واحدًا منه، فإن الإنسان ليتمني أن يكون أميرًا على شركة صغيرة أو على قطاع أو مصلحة، لكن ماذاكان حال أمير الشام؟ لقد كانت المفاجأة من أبي عبيدة بن الجراح أنه أخفى خطاب العزل لخالد بن الوليد، فهو لا يريد أن يكون زعيمًا، ولم يُعلم خالد بن الوليد بذلك، ثم أتاه خطابًا آخر من عمر بن الخطاب. لأن عمر بن الخطاب كان يعلم أن أبا عبيدة سيأخذ الخطاب ويخبئه ويرفض الإمارة، لكنه رهي خبأ الخطاب الثاني حتى انتهت المعركة بقيادة خالد، ووصل الخبر إلى خالد بن الوليد من طريق آخر، أي: أن هناك شخصًا آخر أخبر خالدًا بعزل عمر بن الخطاب له، وهو لم يكن يعرف بعد أن أبا عبيدة تم تعيينه أميرًا على الجيش، فندهب مسرعًا إلى أبي عبيدة ليلومه على ذلك، فقال أبو عبيدة لخالد بن الوليد : وما سلطان الدنيا أريد، وما للدنيا أعمل، وما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع. أي: ما ترى يا خالد من الملك والإمارة والسلطة سوف يذهب، وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله تعالى، سواء الحاكم والمحكوم، أو القائد والجندي، وما يضر الرجل أن يلى عليه أخوه في دينه لا دنياه، بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة. أي: فتنة الإمارة وفتنة الدنيا. ثم قال: وأوقعهما في الخطيئة، لما يعرض له

من الهلكة، إلا من عصم الله عز وجل، وقليل ما هم. أي: أن القليل جدًا من الأمراء الذين لا يقعون في الدنيا، فلماذا أطلب الإمارة إذا كانت خطرة على ديني، وسوف تصعّب عليّ امتحان الدنيا؟ مسكين فعلًا هذا الذي لا يفهم حقيقة الدنيا.

ثم قام أبو عبيدة وخطب في جيش المسلمين يعظم من أمر خالد فقال: سمعت رسول الله علي يقول: (خالد سيف من سيوف الله، نعم فتى العشيرة)، فلا يظن ظان أن خالدًا عُزل لنقص في دينه أو ضعف في رأيه، أبدًا، فالرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه مدحه وسماه: سيف الله.

انظروا إلى عظمة أبي عبيدة بن الجراح عندما يقول هذا الكلام في هذا الموضع، يعظم من القائد الذي عُزل وهو قد جُعل في مكانه، وليس أن يذكر سيئاته السابقة وأنه كان يعمل كذا وكذا، بل يعظم من أمر خالد وغير مسرور لتولي الإمارة، لماذا كل هذا؟ لأنه يعرف قيمة الدنيا، ولو أنه لم يعرفها لكان فرحًا جدًا بأنه قد أصبح أميرًا على الشام.

### عظمة خالد بن الوليد رهي وموقفه من عزل عمر له

برزت عظمة خالد بن الوليد على وأرضاه، هذا الرجل الذي كان في أعظم درجات الملك، وفي أعلى درجات التفوق والانتصار، فقد كان جيش المسلمين في الشام قبل أن يأتي خالد بن الوليد في أزمة خطيرة، ولم يستطع أن يحقق إلا نصرًا يسيرًا

جدًا، وظل شهورًا لا يستطيع أن ينتصر، بينما سيدنا خالدكان في العراق ليه انتصاراته الأولى والثانية والثالثة، ففكر سيدنا أبو بكر بنقل خالد من العراق لينقذ جيوش الشام، وعندما أتى خالد من العراق إلى الشام، وهو في طريقه إلى جيش الشام حقق خمسة انتصارات في الشام، وهذا قبل أن يقابل جيش الشام، وبعد أن قابل جيش الشام كانت موقعة اليرموك الخالدة، أي: أن سيدنا خالدًا كان يعمل عملًا لا يستطيع أحد تصوره حتى الناس الذين يعيشون معه، سواء من الصحابة أو غيرهم، وهنا سيدنا أبو بكر يقول: أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد؟

فانظروا إلى خالد وهو في قمة هذا الانتصار يعزل، فماذا كان ردة فعله؟

إن خالدًا في كل هذا الطريق وفي كل هذه الانتصارات لم يقل كلمة (أنا) مرة واحدة، بل كان دائمًا ينسب الأمر إلى الله عز وجل، وتأمل إلى هذا الموقف في موقعة اليرموك لأحد الجنود المسلمين، إذ يقول بعد أن نظر إلى أعداد الروم الهائلة: ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فسمعه خالد بن الوليد فقال له في ثقة شديدة، ثقة الرجل الواثق من ربه سبحانه وتعالى: اصمت أيها الرجل، بل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بنصر الله عز وجل، وتقل الجنود بالخذلان لا بعدد الرجال، ووالله لوددت أن الأشقر اي: فرسه براء من توجعه وأضعفوا في العدد. أي: وددت أن يكون فرسي سليمًا والرومان أربعمائة ألف.

فخالد بن الوليد عندما أتاه قرار العزل سلّم الراية بدون تردد إلى أبي عبيدة بن الجراح ، وقال: ما عليّ أن أقاتل في سبيل الله قائدًا أم جنديًا. أي: ما دام أن ذلك كله في سبيل الله فلا فرق بين أن أكون قائدًا أم جنديًا؛ لأنه في النهاية كله في سبيل الله، والغاية هي إرضاء الله عز وجل، سواء أرضاه في كرسي الحاكم، أو في كرسي المحكوم، أو في كرسي القائد، أو في كرسي الجندي، ففي النهاية أنت ترضي الله عز وجل.

ثم قام يخطب في الجيش ويقول: بعث عليكم أمين هذه الأمة، وقد سمعت رسول الله على يقول: (أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) ولم يقل: بماذا فُضِّل علي الله على يقول: ما الذي فعله أبو عبيدة قبل أن آتي من العراق؟ ولم يخبر أنه قد ظُلم بهذا القرار، مع أن كل الجيش كان يجبه حبًا لا يوصف، لكن لو كان قال هذا الكلام الأحدث فتنة، لكنه لا يريد ذلك، ولماذا الفتنة؟ من أجل الدنيا، هو يعرف قيمة الدنيا، فهي لا تساوي عنده شيئًا.

فقد خاص في معارك كثيرة جدًا، حتى قيل: إنما قد تجاوزت المائة، وانتصر فيها جميعًا دون هزيمة واحدة، وغنم غنائم شتى، وربح أموالًا عظيمة، ولم يترك بعد موته إلا فرسًا وسلاحًا وغلامًا فقط من كل هذه الدنيا، بل وأمر بإرسالها إلى عمر بن الخطاب في وأرضاه، وقال: اجعلوها عُدة في سبيل الله، لكن من يستطيع أن يحمل سيفه بعد موته؟ من يستطيع أن يركب خيله؟ أين ذهبت أمواله وغنائمه؟ لقد أنفقها جميعها في سبيل الله، فقد كان جوادًا عظيم الجود، كريمًا واسع الكرم،

يُعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولا عجب فهو تلميذ نجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ما هو أكثر ما تمتع به خالد بن الوليد رهي في حياته؟

قال خالد بن الوليد: ما من ليلة يهدى إليّ فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام أحب إليّ من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد، في سرية من المهاجرين، أصبّح فيها العدو. فهذه هي متعته في الدنيا، وليست السلطة ولا الإمارة ولا الأموال ولا النساء، بل الجهاد في سبيل الله، وليس أي جهاد، بل الجهاد الصعب الخطير في البرد والليل والجيش القليل والعدو الكثير، فهذا هو خالد بن الوليد وهذه متعته.

وقال وهو على فراش الموت: لقد طلبت القتل في مظانه، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس، والسماء تقلني -أي: تمطر على ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار.

ثم قال كلمته المشهورة وهو يبكي: لقد لقيت كذا وكذا زحفًا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا أموت حتف أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء.

فهذه حياة عظيمة خالدة، أتظنون أن ضرب السيوف أو رمي السهام لم يكن يؤلم خالد بن الوليد؟ بلكان يؤلمه، لكنه فقه حقيقة الدنيا، وعلم أنها أيام قليلة يقضيها ثم يموت، علم أن الله عز وجل إن كتب عليه ألما فسيناله إن لم يحارب أصلًا، وإن كتب عليه موتًا واجهه وإن كان على فراشه، وإن كتب له نجاة سينجيه الله ولو من مائة معركة.

كم عاش خالد بن الوليد في الإسلام؟ أربع عشرة سنة فقط، لكنها أعظم من الاف الأعوام من أعمار الرجال الآخرين الذين ما فقهوا حقيقة الدنيا، وما فقهوا حقيقة الآخرة، وما فقهوا حقيقة الإسلام.

وعندما مات خالد بن الوليد ارتفعت أصوات النساء تبكي بكاء شديدًا في بيته وفي المدينة المنورة بكاملها، فقيل لعمر بن الخطاب أرسل إليهن فانههن، أي: امنع النساء من هذا البكاء، فقال عمر: وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي سليمان ، أي: خالد بن الوليد في وأرضاه، ثم قال عمر: على مثل أبي سليمان تبكي البواكي، قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق. أي: أن الإسلام قد جُرح جرحًا لا يلتئم، ثم قال عمر بن الخطاب: كان والله سدادًا لنحور العدو، ميمون النقيبة.

ورثته أمه بأبيات من الشعر قالت فيها:

أنت خير من ألف ألف من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال أشجاع فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبال

### أجواد فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال

وهذا جزء من قصيدة طويلة، وعندما سمعها عمر بن الخطاب على وأرضاه قال: من هذه؟ قالوا: أم خالد ، قال عمر : صدقت، والله إن كان لكذلك، أي: أنه كان خير من ألف ألف من الناس.

فهذه هي الدنيا في منظور خالد وفي منظور عمر وفي منظور أبي عبيدة وفي منظور صحابة رسول الله عليه.

إذًا: فأين الدنيا في عيون أصحاب رسول الله ويلا قيمة لها، فيستوي عندهم أن يقودوا أو يُقادوا بغيرهم من المسلمين، وإذا قادوا لم يفتنوا بإمارة ولا سلطان، وإذا انقادوا لم يحسدوا قائدًا ولم يرغبوا في القيادة، وإذا أتتهم الدنيا لم يفرحوا بحا، وعلموا أنها ستأتيهم راغمة لو أرادها الله لهم، وإذا ولّت عنهم الدنيا لم يجزنوا عليها، وعلموا أنهم لا نصيب لهم فيها إن أرادها الله لغيرهم، وعلموا أنما الدنيا ما هي إلا معبر للآخرة، وعلموا أن الدنيا أرض مؤقتة يعيشون فيها فترة مؤقتة ثم يغادرون إلى دار لا زوال فيها ولا فناء، وعلموا أن درجاهم في الدار الآخرة على قدر ما يحصدون في الدنيا من الأعمال الصالحة.

لذلك لم يضيعوا لحظة في سبيل الله، ولم يهتموا لحظة بزخرف الدنيا الزائل، بل نظروا وهي وأرضاهم إلى الدنيا بعين رسول الله وسي فالدنيا لا تعدل جناح بعوضة، الدنيا كجدي أسك ميت، الدنيا كشجرة في صحراء كبيرة، والفقر لا يُخشى منه،

ولكن يخشى من زهرة الدنيا وزينتها، الدنيا اختبار والله ناظر ما نعمل فيها، والأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه، والتنافس على الدنيا مهلك.

معان رسخت في عقول وقلوب ودماء وجوارح الصحابة، فما عادوا يتكلفون ذلك، بل أصبح ذلك لهم فطرة، وأصبح ذلك لهم طبيعة، فهذه طبيعتهم من بداية خطواتهم على الدنيا إلى أن ماتوا في الدنيا وهم على نفس النسق، فقد فهموا وهذا الفهم لم يذهب من أذها أهم، وفي ذات الوقت لم يعتزلوا الدنيا أبدًا، وما تركوا الناس دون دعوة، وما تركوا الكفار دون جهاد، وما تركوا بيوتهم دون إنفاق، وما تركوا أنفسهم دون زواج، وما تركوا الأرض دون إصلاح وبناء وإعمار، لقد استخلفهم الله في الأرض واستعمرهم فيها، فقاموا بذلك حق القيام، ولم يصبهم في ذلك وهن ولا دخن.

وبحده النظرة المتوازنة سار الصحابة في طريق الدنيا المليء بالأشواك، لكنهم لم يجرحوا في دينهم، ولم يُصابوا في عقيدتهم، ولم يُنقصوا أبدًا من أخلاقهم، لذلك وصل الصحابة إلى ما أرادوا أن يصلوا إليه، وصلوا إلى الجنة وإلى النعيم المقيم ووسل الصحابة إلى من المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُ وهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُ مُ جَنَّاتٍ بَحْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُ مُ جَنَّاتٍ بَحْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ النَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُ مُنَاتٍ بَحْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ النَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ اللَّهُ مُ التوبة: 100].

﴿ فَسَـتَذْكُرُونَ مَـا أَقُـولُ لَكُـمْ وَأُفَـوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [غافر:44].

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرًا كثيرًا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# كن صحابيًا: الصحابة والجنة

الجنة هي النعيم الذي لا ينفذ، وهي التي دندن حولها النبي الله والصحابة أجمعون، فاشتاقت نفوسهم إلى هذا النعيم الدائم، وتفاعلوا معها أعظم التفاعل، فضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك، فقدموا أرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيل الوصول إلى ذلك.

### الجنة والخلود فيها مطلب كل مسلم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.

الرجيم، بيِّي مِٱللَّهِٱلرَّهْمَرِ ٱلرَّحِيم،

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فحديثنا في هذه المحاضرة الثامنة من محاضرات: كن صحابيًا، عن موضوع في غاية الأهمية في حياة كل مسلم.

وقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الصحابة والدنيا، وحديثنا في هذه المحاضرة سيكون عن الصحابة والأخرة، عن الصحابة والجنة.

في الحقيقة هذه نقطة محورية فعلًا في بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم، والأمة الإسلامية بكاملها.

فيا ترى كيف فهم الصحابة حقيقة الجنة؟ وكيف كان تعاملهم مع حقيقة الجنة؟

عندما تدرس حياة الصحابة ستجد أن تفاعل الصحابة مع قضية الجنة مختلف جدًا عن تفاعل معظم اللاحقين بعد ذلك، وأنا أعتقد أن هذا الاختلاف كان سببًا رئيسًا من الأسباب التي أدت إلى أن جيل الصحابة وصل إلى هذه الدرجة السامية الرفيعة من الأخلاق، ومن الاعتقاد في الله عز وجل، ومن العمل في سبيل الله عز وجل، لذا كانت الجنة نقطة محورية في حياة كل الصحابة، لكن قد تجد أناسًا كثيرين الآن من الذين لديهم علم كبير جدًا من العلماء الأفاضل، ومن كبار الدعاة عندما يأتي ويتكلم عن الجنة تحس أنه يتكلم على شيء نظري، ولا تشعر في كلماته بالأحاسيس التي كان يشعر بها فالصحابي، فالصحابي حتى وإن كان بسيطًا في علمه، أو قليلًا في معلوماته، لكن عندما يعرف معلومة واحدة عن الجنة فإنحا تبقى معه إلى أن يموت، حتى لو كان أعرابيًا بسيطًا، وحتى لو كانت لغته ضعيفة مقارنة بكبار الصحابة، لكن كانوا يتأثرون بالجنة تأثرًا قويًا جدًا، وأنا أشعر ضعيفة مقارنة بكبار الصحابة، لكن كانوا يتأثرون بالجنة تأثرًا قويًا جدًا، وأنا أشعر

أن هذا فراق جوهري؛ لذلك أتمنى أن يركز كل سامع لهذه المحاضرة مع هذه المعاني، وأن يعيش فيها معايشة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

وأنا أعتقد أنه عندما تصبح الآخرة في أعيننا كما هي في أعين الصحابة ستتغير - ولا شك- مناهجنا في الحياة، وسنفكر بطريقة أخرى، وسنرتب أولوياتنا بطريقة أخرى، وسنسعد بطريقة مختلفة، وعلى أشياء ليست كالأشياء التي نسعد لها الآن، وسنحزن أيضًا بطريقة مختلفة، وعلى أشياء ليست كالتي نحزن عليها الآن.

فيا تُرى من منا يحزن الحزن الذي يقعده في الفراش عندما تفوته تكبيرة الإحرام مثلًا كما كان يحدث مع بعض الصحابة؟

ويا تُرى كم فينا من يحزن على فوات قيام الليل؟ أو على فوات صلاة الفجر الذي هو أصلًا فرض من الفروض؟

وكم واحدًا لو فاتته صلاة الفجر واستيقظ وقد طلعت الشمس يبقى حزينًا طوال اليوم؛ لأنه فاتته صلاة مفروضة كان عليه أن يصليها في وقتها؟!

ويا تُرى كم فينا من يحزن على أن أحد أصحابه بعيد عن الله تعالى، وأن ربنا لم يهده بعد، وهو يحبه حبًا شديدًا ويراه على ضلالته، ويراه بعيدًا عن الطريق، فهل سيحزن عليه حزنًا حقيقيًا أم أن الأمر لا يهمه عمثلما أن الناس يسيرون في الشارع يعبدون الله أو لا يعبدونه لا فرق عندنا!

ويا تُرى من منا يحزن أن فاتته معركة في سبيل الله، أو جهاد في سبيل الله؟ الناس الله عن الحين يفوهم الله الله عن الجيش هذه الأيام يفرحون بينما الصحابة الذين يفوهم الجهاد في سبيل الله يحزنون على ذلك.

وكم واحد منا حزين على فلسطين وعلى العراق وعلى كشمير وعلى الشيشان وعلى الصومال وعلى السودان وعلى غيرها من البلدان؟

إننا لو فهمنا ما معنى الجنة وما معنى النار مثلما فهم ذلك الصحابة؛ فإن كل شيء في حياتنا سيتغير تغييرًا شاملًا، بل وكاملًا لمنظومة الحياة بكاملها.

وتعالوا لنرى كيف كان تفكير الصحابة في الجنة؟ وكيف كانوا من أهل الجنة وهم ما زالوا على وجه الأرض؟

### اشتياق ربيعة بن كعب الأسلمي للجنة

فهذا ربيعة بن كعب الأسلمي وفي وأرضاه، له موقف يه زني فعلًا من الأعماق، حتى ولو تكررت قراءتي له فإنني سأقف مذهولًا أمام هذا العملاق ربيعة بن كعب وفي وأرضاه، مع أن كثيرًا منا ربما لا يسمع عن ربيعة بن كعب الأسلمي وفي وأرضاه.

ربيعة بن كعب هو: خادم رسول الله على وشاب صغير جدًا، فعمره دون العشرين، وهو من أهل الصفة، وخبرته في الحياة قصيرة، ليس أبا بكر ولا عمر ولا

عثمان ولا علي ، ولا أي واحد من الكبار الذين نسمع عنهم، وإنما هو من عوام الصحابة.

وعلاوة على أنه صغير في السن، فهو من أهل الصفة، يعني: من الناس الفقراء جدًا الذين ليس لهم بيوت، وإنما قد اتخذوا المسجد بيتًا، فيصرف عليهم أهل الخير في المدينة المنورة، وأيضًا ليس بمتزوج، بل إنه معدم لا يجد ما يسد رمقه في كل يوم، فلو كان أحدنا مكان ربيعة بن كعب ماذا كان سيتمنى؟

قال ربيعة: فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله وهو في ذكر صلى وبحمده، وفي رواية: الحمد لله رب العالمين، يعني: طيلة جلوسه وهو في ذكر صلى الله عليه وسلم، يقول ربيعة: حتى أمل؛ فأرجع، أو تغلبني عيني فأرقد، إما أن أمل

من طول القيام وأذهب إلى المسجد للنوم، أو أبقى في مكاني وأنام على باب بيت رسول الله على من طول المقام.

فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى ربيعة وهو ذاهب وآت في خدمته، قال ربيعة: فقال لي يومًا لله عندي من خفتي له وخدمتي إياه الله يومًا لله عندي أعطك، أي: اطلب يا ربيعة! تمن يا ربيعة! قل ماذا تريد؟

وتخيل نفسك مكان ربيعة ورسول الله عليه وهو رئيس المدينة المنورة ورئيس الدولة يقول لك: اطلب يا فلان! والذي تريده أنا سأحاول أن أوفره لك، سل يا فلان أعطك.

ثم انظر إلى فقره وحاجته الشديدة؛ لا يجد ما يأكل أو يشرب أو يلبس أو يتزوج، والرسول على يقول له وهو رئيس الدولة بالمدينة المنورة -: اطلب يا ربيعة! ولنتأمل ربيعة بن كعب في وأرضاه على هذا العرض المغري من رسول الله على يقول ربيعة: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله! ثم أعلمك ذلك، يعني: أعطني فرصة لأفكر، يقول ربيعة: ففكرت في نفسى فعرفت.

وانتبه هنا وضع في ذهنك الخلفية التي صورتها لك لحالة ربيعة بن كعب الأسلمي من ناحية الإمكانيات المادية، ومن ناحية الوضع الاجتماعي في المدينة المنورة، يقول: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وتذكرون المحاضرة التي سبقت: الصحابة والدنيا، وانظر إلى هذا الشاب الصغير كيف أنه فاهم لحقيقة هذه الدنيا جيدًا، يقول: فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقًا سيكفيني ويأويني، يقول ربيعة: فقلت: سيكفيني ويأويني، يقول ربيعة: فقلت:

أسال رسول الله على الآخري، إذا كانت الدنيا ستأتيني هكذا أو هكذا، والله قد كتب لي فيها شيئًا ما، فلماذا أسأله الدنيا؟ فتأمل ما مقدار ما يفكرون به، يقول: لو أن الله كتب لي رزق فسيأتيني، أو زوجة فستأتيني، أو بيتًا فسيأتيني، إذًا فلماذا لا أسأله عن الحاجات الصعبة على كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، ألا وهي الجنة.

قال: أسأل رسول الله علي الآخرتي؛ فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به، أي: هو رسول الله الذي إذا سأل الله تعالى استجاب له، ثم قال: فجئت، فقال رسول الله عَلَيْهُ: ما فعلت يا ربيعة! أي: هل فكرت في الطلب الذي تريده؟ يقول ربيعة : فقلت: نعم يا رسول الله! فقال: سل يا ربيعة ! فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، فانظر إلى أي حد عرف كيف يستغل الفرصة، ولم يقل: فقط أريد الجنة، أو أريد الفردوس الأعلى في الجنة، لا، وإنما: (أسألك مرافقتك في الجنة)، فانبهر الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة التي قالها ربيعة الأسلمي ، كلمة تدل على العلم والفقه والتقوى والورع العظيم الذي عنده وهو ما دون العشرين! ثم رأى النبي ﷺ ما به من الفقر والحاجة فقال له: أو غير ذلك، أي: ندعو الله أن يـدخلك الجنـة ويرفع درجتـك، وتكـون مرافقًا لرسـول الله ﷺ في الجنـة، فهـل تريـد شيئًا آخر؟ فقال ربيعة بمنتهى اليقين: هو ذاك، أي: لا يريد شيئًا غيره، ولا يريد مع الجنة شيئًا آخر، فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وقال له: يا ربيعة! من أمرك بهذا، من علمك هذا الكلام، هل جلست مع أبي بكر أو مع عمر أو مع طلحة أو الزبير ، فقال: لا والله الذي بعثك بالحق، ما أمرني به أحد، أي: أنا هكذا من نفسي، ولكنك لما قلت: سلني أعطك! وكنت من الله بالمنزل

وتعالوا لنقف وقفة على هذه القصة، وتعالوا لنفكر مع بعض، فنقول: هل إذا طلب ربيعة مالًا أو بيتًا أو زوجة أو طعامًا أهذا حرام؟ هل لو سأل رسول الله الجنة والمرافقة في أعلى الدرجات والشفاعة والعتق من النار، ثم سأل إلى جوار ذلك جزءًا من الدنيا الحلال هل هذا خطأ؟ أبدًا، فهذا ليس خطأ، لكن ربيعة لا يتكلف في طلبه، يعني: أن ربيعة قد ملأت عليه الجنة حياته بكاملها، فما عاد يفكر إلا فيها.

وهذا مثلما تقول لشخص: ماذا تطلب؟ يقول: أريد مليون جنيه أو مليون دولار، ثم تقول له: هل تريد شيئًا آخر؟ يقول: نعم، أريد أيضًا خمسة جنيهات! ماذا تفعل لك الخمسة جنيهات بجانب المليون دولار التي أخذتها؟ لا شيء، فربيعة كانت عنده نفس الفكرة، فلو أنا أخذت الجنة، فهل من فرق إذا أنا سآخذ بيتًا

أو زوجة أو سيارة أو جملًا؟ لا، لأن منتهى آمال حياته أنه يدخل الجنة، ولم يعد يفكر في أي شيء آخر، ولا يتكلف في طلبه، فهو مشغول بأمر الجنة فقط.

وعروض أخرى يعرضا النبي على على ربيعة ، ومنها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عليه عدة مرات ليتزوج وهو لا يريد شيئًا من ذلك، بلكانكل همه أن يخدم رسول الله على وأن يعيش حياته كلها في خدمة الله عز وجل وفي خدمة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي خدمة هذا الدين.

فمن منا يعرف هذا الصحابي؟ ومن منا يعرف حياته؟ إنه أحد قدوات الصحابة

### اشتياق عمير بن الحمام للجنة

وموقف آخر لصحابي آخر: عمير بن الحمام رهي وأرضاه، وكلنا نعرف ذلك الموقف، وكلنا قد سمعنا به كثيرًا، إنه موقف في منتهى الجمال والروعة:

روى مسلم وأحمد عن أنس بن مالك إلى وأرضاه قال: يوم بدر قال رسول الله وانظروا إلى الرسول الله في يوم بدر وهو يشجع الصحابة على القتال في سبيل الله، قال لهم: (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض)، كلمات قد سمعناها مرارًا، وسمعنا أيضًا الآية الكريمة مرات عديدة ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران:133]،

لكن -سبحان الله! - عمير بن الحمام الأنصاري رهي وأرضاه سمع هذه الكلمات وتدبرها جيدًا، وجلس يفكر: جنة عرضها السماوات والأرض!!

إنه شيء عظيم جدًا، وكأنه أول مرة يسمع هذه الآية! فقال: يا رسول الله! جنة عرضها السماوات والأرض، ما هذه العظمة!؟ رأى السماء والنجوم وتباعدها عن بعضها وعن الأرض، الجنة عرض السماوات والأرض، وكل الذي نراه من السماء هو سماء الدنيا فقط، وهناك أيضًا سبع سماوات أخرى!! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قال عمير : بخ بخ! كلمة تقال للتعظيم، يعني: معقول أنها بهذا الحجم، فالرسول خاف ألا يصدق ذلك، فقال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله! أنا مصدق، لكن رجاء أن أكون من فإنك من أهلها، وتأمل إلى عمير بن الحمام إلى وأرضاه فقد أخذ ما أراد، فهو طوال عمره يعيش لأجل هذا الأمر، لأجل أن يدخل الجنة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: فإنك من أهلها، وهل هناك أحد سيدخل الجنة في الدنيا؟! لا، لابد من الموت، فهو عرف أن الفارق بينه وبين الجنة أن يموت، وبينما هو واقف بجانب رسول الله عَلَيْ يقول أنس بن مالك يشي راوي الحديث: فأخرج عمير تمرات من قرنه، أي: من الكيس الذي يوضع على الظهر وفيه الزاد، فكان عظيمًا واقفًا طوال اليوم ولا يوجد لديه أكل، فأخذ من كيسه بعض التمر ليأكلها، قال: فجعل يأكل منهن أي: من التمر، ثم إن عمير بن الحمام إلي عمل عملًا غريبًا جدًا، فأخذ التمرات ورمى بعن، ثم قال: (لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة)، أي: هل سأنتظر دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث حتى آكل هذه

التمرات وبعد ذلك أموت ثم أدخل الجنة؟ لا، فأنا مشتاق جدًا إلى الجنة، ولا أستطيع أن أصبر دقيقة واحدة، فهل يا تُرى كان في فعل عمير بن الحمام تكلف.

لا والله أبدًا، فهو الآن يعيش في الجنة فعلًا، والذي يفصل بينه وبين أن يكون في الجنة حقيقة الموت، لأن الإنسان إذا مات انتقل إلى القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ومجرد أن يموت فإن كل النعيم الذي سيراه في الجنة سيرى منه في القبر، ثم إلى النعيم الكثير والكبير والذي لا ينقطع بعد قيامه من قبره يوم يقوم الناس لرب العالمين.

يقول أنس: فرمى عمير بماكان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، أي: حتى استشهد، ونال الأمنية التيكان يتمناها، وانظر إلى بعض الناس ماذا يتمنون؟! أن الله يكتب لهم عمرًا طويلًا، وأنهم يعيشون سنين وسنين، بينما عميركان يتمنى فعلًا أن يموت، وصدق الله فصدقه الله عز وجل.

### قبول الصحابة لشروط بيعتى العقبة مقابل تبشيرهم بالجنة

وتعالوا بنا أيضًا لنرى بيعة العقبة الأولى -وقد تكلمنا عليها بالتفصيل في دروس السيرة - يقول عبادة بن الصامت في وأرضاه كما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثنا عشر رجلًا، فبايعنا رسول الله في على بيعة النساء)، وذلك قبل أن يفرض الجهاد، لأن بيعة النساء كانت بيعة بدون جهاد، والجهاد إنما جاء في بيعة العقبة الثانية، وتعالوا لنرى

الشروط التي اشترطها رسول الله على عبادة بن الصامت ومن معه من أصحاب بيعة العقبة الأولى، يقول عبادة بن الصامت ولي وأرضاه: (بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف).

فهذه ستة شروط وأمور بايع النبي على عليها أصحابه، وهي شروط صعبة جدًا، وأريد منكم أن تتخيلوا هؤلاء المبايعين الذين دخلوا في الإسلام الآن، ويملي عليهم النبي على كل هذه الشروط والقيود الشديدة، ومن أولها: عدم الإشراك بالله، وعدم السرقة إلى آخر ما أملاه عليهم عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو الثمن إن وفّوا بذلك؟ يقول النبي على: (فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله؛ إن شاء عذبكم، وإن شاء غفر لكم).

فهل يا ترى تخلف أحد عن البيعة بعد هذه القيود الصعبة؟ لا، فكلهم قد بايعوا، نعم الشروط كانت صعبة لكن الثمن هو الجنة، فهذا هو المفهوم عن الجنة لدى الصحابة على وأرضاهم.

ولننظر في بيعة العقبة الثانية، فقد كانت أصعب وأصعب، فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحكي قصة بيعة العقبة الثانية كما جاءت في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فيقول في وعن أبيه: (قلنا: يا رسول الله! علام نبايعك؟ قال: تبايعوني على..)، وانتبه! فالرسول في يصعب عليهم الأمور أكثر وأكثر، أكثر من السنة الماضية، لأن هؤلاء هم الدعامة التي ستقوم عليها الحكومة

الإسلامية بعد ذلك، ولا بد أن يكونوا فاهمين جيدًا لتبعات الإيمان، ولا بد أن يفهموا بماذا سيضحون وماذا سيكسبون؟

فالرسول على يقول لهم الحقيقة بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، قال: (تبايعوني على: السمع والطاعة)، تذكرون محاضرة: الصحابة والعمل، وتذكرون كلمة السمع والطاعة؟ حيث قالوا: (سمعنا وأطعنا)، وليس السمع والطاعة فقط، بل الأمر أصعب من ذلك: (السمع والطاعة في النشاط والكسل)، فالسمع والطاعة في النشاط ممكن، وخاصة عندما يكون الإنسان متحمسًا جدًا لعمل الخير، فقد تأتيه ساعات هو متحمس فيها للصلاة في المسجد، لكن عندما يكون كسلان أو مرهقًا من العمل أو غيره فإنه يؤدي صلاة الجماعة في المسجد جماعة، وهذا هو السمع والطاعة؛ لأنه أمرك بالصلاة في الجماعة في المسجد؛ فتصلي جماعة في المسجد، فتصلي جماعة في المسجد.

أيضًا عندك حمية للجهاد في سبيل الله وأنت في منتهى النشاط، وفي أوقات أخرى قد يحصل لك فتور، لكن هذا الفتور ليس مبررًا لعدم الطاعة، وعليه فهذا هو المؤمن الذي يقدر على حمل مسئولية الأمة الإسلامية على كتفيه. وهذا أول الشروط.

ثانيًا: (وعلى النفقة في العسر واليسر)، في اليسر ممكنة، لا، أيضًا في العسر، فإذا كنت فقيرًا أو محتاجًا، وعليك كذا وكذا من الأمور، لزمك النفقة في سبيل الله.

ثالثًا: (وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وهو أمر صعب أيضًا على النفس.

رابعًا: (وعلى أن تقولوا)، وفي رواية: (وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم)، وهذه في منتهى الصعوبة، لأن شدة المواجهة للدعاة في سبيل الله عز وجل معروفة، لكن هذا ليس مبررًا لمنع الدعوة أو لوقفها.

خامسًا: (وعلى أن تنصروني إذا قدمت يشرب، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم).

فهذه هي الشروط الخمسة، وهي شروط في منتهى الصعوبة، ويمكن أن يقال على فكر العامة أو الجهلة: هذه شروط تعجيز، وليس من الممكن لأحد يريد أن يستقطب الناس أن يأتي بهذه الشروط الصعبة، لكن هذه هي حقيقة الإسلام، فالإسلام دين يحتاج إلى تضحية، ويحتاج إلى مجهود، ويحتاج إلى أناس تدفع ولا تأخذ، لأن بعض الناس همها أن تأخذ في الأخير، أي: أنها تريد أي شيء في الدنيا لا في الجنة.

إذًا ما هو الثمن؟ وما جزاؤنا إذا عملناكل هذه الشروط الصعبة وصرفناكل حياتنا لله عز وجل؟

يقول على الجنة)، كلمة واحدة، فقط، فالشروط أكثر من أربعين كلمة، والثمن كلمة واحدة: (الجنة)، ثم اعلموا أننا سوف نكسب لو عرفنا قيمة الجنة، وعرفنا أن ما ندفعه هو القليل، أربعون كلمة أو مائة كلمة أو خمسة آلاف كلمة،

أو خمسة آلاف شرط أو خمسة شروط لا فرق في ذلك، لأنه في الأخرر عمر واحد وسينقضى بسرعة، والجزاء في الأخير هو الجنة.

يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (فقمنا نبايعه) أي: أن الصحابة لم يترددوا عن المبايعة بسبب هذه الشروط الصعبة؛ لأنهم يعرفون الجنة، مع أنهم في مرحلة الطفولة في الإسلام، إذ لم يتعد إسلام بعضهم اليوم واليومين، والشهر والشهرين، والسنة والسنتين بالكثير، وأقدم واحد في الأنصار كان عمره في الإسلام سنتان فقط، وهو من الستة الأوائل الذين أسلموا من الخزرج قبل هذه الحادثة بسنتين.

فتأمل إلى مقدار العمق في الفهم ووضوح الرؤية عند جيل الصحابة، لأنهم عرفوا قيمة الجنة.

### خوف الصحابة من النار

إن مما يلفت النظر في الصحابة التوازن في حياتهم، فقد كانوا أيضًا يتفاعلون مع الله النار مثل تفاعلهم مع الجنة.

فهذا عبد الله بن رواحة الأنصاري ولتي وأرضاه عند خروجه إلى سرية مؤتة بكى ولي وأرضاه والناس يودعونه، فلما رآه الناس وهو يبكي ظنوا أنه خائف من الموت في الجهاد، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: أما والله ما بي حب الدنيا -لا تظنوا أني أبكي لأجل الدنيا -لا صبابة بكم-ولا اشتياق لكم- ولكني سمعت رسول الله

يَ يَقَرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، يقول الله عز وجل ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ [مريم: 71]، يعني: أن كل الناس ستمر فوق الصراط على النار، ثم يقول عبد الله بن رواحة في وأرضاه: فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود؟ يعني: أن الله سبحانه وتعالى قال ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ [مريم: 71]، أي: ما يضمن لي أن أطلع منها، وأن أنجو منها والكل سيمر من فوقها.

لماذا تذكّر هذه الآية الآن؟ لأنه ذاهب إلى الجهاد، ومن المحتمل أن يموت، وفعلًا فقد استشهد في سبيل الله في سرية مؤتة ولي وأرضاه، فهو ولي كان معايشًا للجنة والنار، فقد كان مشتاقًا إلى الجنة، وخائفًا من النار كأنه من أهل المعاصي، أو أهل النفاق أو أهل الشرك، مع أنه من أعظم الصحابة ولي وأرضاه.

ونحن لا بد لنا من الوقوف مع أنفسنا ونسألها: لماذا لا نتفاعل مع الجنة والنار كتفاعل الصحابة؟ نعم نحب الجنة ونخاف من النار، لكن هل قضية الجنة والنار تملأ علينا حياتنا كما كانت تملأ حياة الصحابة؟ هل نعايشها المعايشة التي كان يعايشها صحابة رسول الله عليه؟ هل فعلًا نحن على هذه الحال التي كان عليها الصحابة وأرضاهم؟ لماذا لا نعيش ما عاشه الصحابة؟

جلست أفكر في هذه القضية فقلت لنفسي: لعلنا لا نعرف الجنة التي عرفها الصحابة، يعني: ربما قد تكون مسألة نقص في المعلومات عن الجنة، لذاكان من المؤكد أن الذي يعرف تفصيلات الجنة سيشتاق إليها بصورة أكبر من الذي يعرف أن الجنة شيء جميل، أو أن النار شيء صعب وخطير

وغيرها من المعلومات إجمالًا، لكن الذي يعرف التفاصيل أكيد سيحس أكثر بالمعاني العظيمة عن الجنة.

# حال آخر أهل الجنة دخولًا الجنة

وتعال لنسمع عن الجنة من رسول الله ﷺ، وأنا قد احترت ماذا أقول من أحاديث الجنة؟ وعن ماذا أكلمكم؟ مئات من الأحاديث قد جاءت في وصف الجنة، ثم بعد تفكير قررت أن أذكر لكم أقل واحد في الجنة، ماذا سيكون نصيبه؟ وكل أهل الجنة بعد ذلك سيكونون أكثر منه، وتخيلوا معى ذلك.

روى الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود في قال: قال رسول الله ويصف حال آخر أهل الجنة دخولًا الجنة -: (آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة)، أي: وهو خارج من النار يمشي قليلًا ويقع قليلًا، والنار تسفعه قليلًا، (فإذا ما جاوزها التفت إليها)، فهو خرج من النار إلى مكان بين الجنة والنار، فلما نجا من النار نظر إلى هيئتها، قال: (تبارك الذي نجاني منك)، ثم يقول كلمة غريبة جدًا: (لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين)، يظن أن النجاة من النار والوقوف في هذا المكان بين الجنة والنار أعظم نعمة على كل الخلق، ولا يعرف أن في الجنة قبله أناسًا يعيشون في الجنة من سنين طويلة يتنعمون في نعيم الجنة: (يقول رسول الله في: فترفع له شجرة -يرى من بعيد شجرة - فيقول: أي رب! أدنني من هذه الشجرة، لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم! لعلي إن أعطيتكها

سألتني غيرها، فيقول: لا يا رب! ويعاهده ألا يسأله غيرها)، هو الآن نجا من النار، ورأى شجرة رفعت له من بعيد، فيريد أن يجلس في ظلها، ثم يقول رسول الله عليه: (وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه)، فهو رأى شجرة في منتهى الجمال.

قال ﷺ: (فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها)، ويجلس على هذه الحال فترة، ثم ماذا؟ (ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى؛ فيقول: أي رب! أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها)، وكان قال قبل قليل: لن أسأل مرة أخرى، لكن ابن آدم دائمًا يريد الأكثر، فيقول الله عز وجل: (يا ابن آدم! ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ لعلى إن أدنيتك منها تسألني غيرها!)، وكل لحظة تطلب جديدًا، (فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة)، أصبح الآن قريبًا من الجنة، (ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين؛ فيقول: أي رب! أدنني من هذه؛ لأستظل بظلها، وأشرب من مائها لا أسألك غيرها؛ فيقول: يا ابن آدم! ألم تعاهدين ألا تسألني غيرها؟ قال: بلي يا رب! هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها)، الآن أصبح قريبًا من الشجرة الثالثة التي على باب الجنة، (فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة)، أي: أنه قد قرب من الجنة جـدًا، فسـمع النعـيم والسـرور فيهـا، فيشـتاق لهـذا النعـيم والسـرور، فيطلب مـن ربـه أن يدخله الجنة، يقول: (أي رب! أدخلنيها؛ فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم! ما

يصريني منك؟)، أي: ما الذي يقطع مسألتك عني؟ والصري هو: القطع، والمعنى: متى تكف عن السؤال؟ وكلما تأخذ شيئًا تطلب آخر!

ثم يقول الله عز وجل: (أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها)، أي: ليس الدنيا فقط، بل ضعفها، الدنيا ومثلها معها! هذه الدنيا التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، هذه الدنيا الضخمة والواسعة بما فيها من أموال وأراض وغيرها سيأخذ هذا كله، ومثلها معها.

فالرجل الآن نجا من النار، ومن شجرة إلى شجرة، ويريد فقط أن يدخل الجنة، لكن لم يصدق ما هو فيه، فيقول: (أتستهزئ مني وأنت رب العالمين!)، فضحك ابن مسعود ولله وأرضاه راوي الحديث ثم قال للناس الجالسين حوله: ألا تسألوني مم أضحك؟! فقالوا: مم تضحك؟!

قال: (هكذا ضحك رسول الله ﷺ، فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟! قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول الله عز وجل: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر)، سبحانه وتعالى!

وهناك زيادة لهذا الرجل، ففي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة في وأرضاه أنه قال: قال رسول الله عليه: (سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة! فيقول: أي رب! وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاهم)، أي: أنه يرى أن الجنة من ملأى، ويرى أن كل مكان في الجنة مشغول، ويرى أن الناس قد دخلوا الجنة من سنين، وكل واحد قد أخذ مكانه، أما أنا فماذا سيبقى لى؟ (فيقال له: أترضى أن

يكون لك ملك ملك ملك من ملوك الدنيا؟)، وتخيل أعظم ملك في الأرض تسمع عنه، فالرجل كان خائفًا عند دخوله الجنة ألا يجد له مكانًا، فالله لم يقل له: لك قصر أو فلة أو بيت، بل قال: (أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب! فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله -خمس مرات-فيقول في الخامسة: رضيت رب!)، أي: أنه يقاطع ربنا سبحانه وتعالى فيقول: رضيت بذلك يا رب! ماذا سأفعل بهذا كله؟ فيقول له: (هذا لك وعشرة أمثاله)، عمن نتكلم؟ عن الصديق عن عمر عن عثمان؟ لا، نحن نتكلم عن آخر واحد يدخل الجنة عن أدني أهل الجنة منزلة، فيقول: (هذا لك وعشرة أمثاله)، وليس هذا فقط، بل يقول: (ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول: رضيت رب!)، فسيدنا موسى عليه السلام متعجب من ذلك، فهو الذي سأل ربه: (ما أدني أهل الجنة منزلة)، وهذا الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم، وليس من أدني أهل الجنة منزلة)، وهذا الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم، وليس من

## وصف نعيم أعلى أهل الجنة منزلة وقدر سعة الجنة

ثم سأل موسى عليه السلام فقال: (فأعلاهم منزلة؟!)، أي: إذا كان هذا أقل واحد فكيف أعلاهم منزلة؟ (قال: أولئك الذين أردت. غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم ترعين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر، قال صلى الله عليه وسلم: ومصداقه في كتاب الله عز وجل ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي هَكُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: 17]).

وسأذكر لكم شيئًا غريبًا جدًا -وفكروا فيه- ألا وهو: لا تتعجبوا لوكان نصيب واحد منا في الجنة مقدار مجموعة شمسية مثلًا، فمجرة درب التبانة فيها أربعمائة ألف مليون مجموعة شمسية مثل مجموعتنا هذه، وتذكرون هذا الكلام وقد مر معنا في محاضرة سابقة، وإذاكان في الكون مائتا ألف مليون مجرة مثل مجرة درب التبانة، وهذا الرقم اكتشف حاليًا، وكلما تصنع تلسكوبات أكبر كلما سنجد أكثر وأكثر، يعني: أن عدد المجموعات الشمسية في الكون التي عرفناها إلى الآن كم؟ اضرب هذا في هذا ينتج: ثمانين ألف ألف ألف ألف ألف مليون مجموعة!!! ثمانية وأمامها اثنين وعشرين صفرًا، رقم في حياتنا لم نسمع من قبل ولن نسمع به، وهو بلا شك يفوق أعداد البشر كلهم، فلو أن كل أهل الأرض دخلوا الجنة سيكون رقمهم أقل من ثمانية وأمامها اثنان وعشرون صفرًا.

وكل هذا زينة السماء الدنيا، وكل هذا تحت السماء الدنيا، ولم نصل بعد إلى السماء، ولا أحد يفكرون إلا في بلوغ بلوغ مجرات تلو مجرات، وكل هذا تحت السماء.

لكن نحن نقول: سبع سماوات، ثم نقول بعد ذلك ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [آل عمران:133]، جنة عرضها السماوات والأرض، يعني: أن كل الذي تكلمنا عنه جزء من جزء من جزء من جزء من الجنة، إذًا فليس غريبًا لو كان للواحد منا ملك كالمجموعة الشمسية، وهذا لتعرف ما معنى ﴿ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ [آل عمران:133]، ولأجل أن تعرف لماذا عمير بن الحمام على أكل التمرات؟ فهو لم يصبر عن ملك مثل المجموعة الشمسية

عشرات المرات، وهو من المجاهدين وليس آخر من يدخل الجنة، ولا من عوام أهل الجنة، وإنما من السابقين السابقين، من أهل الجهاد، من الناس الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله.

وأريد منكم أن تتخيلوا حجم الجنة ﴿ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ [آل عمران:133]، فهذا العرض بينما لم يأت حديث يصرح بطول الجنة وكم مقداره، لكن هناك أحاديث يمكن أن يفهم منها -ولو تخيلًا- طول الجنة.

روى البخاري عن أبي هرياة في قال: قال رسول الله على: (إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)، وتخيل المسافة بين الأرض وبين أبعد كوكب في أبعد مجرة في الكون، لا شك أنها أقل حتمًا من المسافة بين السماء والأرض، ولم نصل بعد إلى السماء، وأريدك أن تتخيل كم سنة ضوئية؟ كم ألف ألف ألف مليون سنة ضوئية؟ وتخيل أن الدرجة الواحدة في الجنة من نصيب المجاهدين كما بين السماء والأرض، وعندك مائة درجة للمجاهدين في سبيل الله وحدهم، فكم حجم الجنة كلها؟ وكم الطول؟ وكم العرض؟ فهذه هي الجنة.

حوالي مائة كيلو، من القاهرة إلى الفيوم تقريبًا، فهذه شقة واحدة في الجنة، وممكن يكون عندك أكثر من واحدة، وفي كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن، فهذا بيتك في الجنة: لؤلؤة وقصر وفلة؛ فهذه هي الجنة.

وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري في وأرضاه قال: قال رسول الله على: (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها)، أي: في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد وليس أي جواد، بل المضمر، يعني: المجهز للجري السريع، فيستمر هذا الفارس على هذا الجواد في الجري مائة سنة ما يقطع ظل الشجرة، فإذا كان هذا نعيم الجنة فلماذا نتقاتل على هذه الدنيا؟ ولماذا نجعل كل همنا في الدنيا؟ وهل رأيتم المستوى الذي نتكلم عنه؟ وكم مقدار المساحات في الجنة؟ وكم مقدار المساحات في الجنة؟ وكم مقدار النعيم فيها؟ وكم مقدار رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده على أعمال بسيطة لا تساوي شيئًا أبدًا في ميزان الله جل وعلا يوم القيامة؟ كل هذا أعمال بساوي من عشر عشر عشر نصيبك في الجنة؟ فهذه رحمة من ربنا سبحانه وتعالى مهما عملت، حتى -والله- لو دفعت الروح والنفس والمال والجهد والوقت هل ستؤدي حجم هذا النعيم الذي ستأخذه في الجنة؟

وروى البخاري عن أنس بن مالك في قال: قال رسول الله في (ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما -أي: ما بين الجنة والأرض، أو ما بين السماء والأرض- ولملأت ما بينهما ريحًا -أي: ريحًا طيبة-ولنصيفها -يعنى: الطرحة التي على رأسها- على رأسها خير من الدنيا وما فيها)،

فيمكن أن يكون لك من النساء واحدة واثنتان وثلاث وعشر وعشرون واثنتان وسبعون لو أنك من الشهداء في سبيل الله.

فهذا هو السبب في اشتياق الصحابة إلى الشهادة، فهم قد تركوا الدنيا بكل مشاكلها، واشتاقوا للذهاب إلى الجنة بما فيها من النعيم العظيم.

## وصف النار وبيان حال أقل أهلها عذابًا

ولا بد للإنسان من التفكير في البديل عن الجنة إذا لم يدخلها، وإلى أين سيذهب؟ البديل عن الجنة النار، وليس هناك بدائل أخرى، كما قال في أول يوم أعلن للناس فيه دعوته: (والله! لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدًا، أو النار أبدًا)، واحدة من الاثنتين، إما الجنة وإما النار، فيا ترى كيف النار؟ ويا ترى ما مقدار عذاب أقال واحد في النار؟

روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن النعمان بن بشير في وأرضاه أن رسول الله والله والله

في الدركة الوسطى والدركات التي بعد هذا، والدركات الدنيا، شيء مهول وعظيم جدًا.

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في الدنيا جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم)، أي: هذه النار التي نراها في الدنيا جزء من سبعين جزءًا، فقال الصحابة: (يا رسول الله! إن كانت لكافية)، يعني: لوكان العذاب بنار الدنيا لكان كافيًا.

فقال على زار الدنيا- بتسعة وستين جزءًا كلهن مثل حرها)، فمن هنا نفهم حديث رسول الله على الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك في وأرضاه الذي قال فيه: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة)، وفي فيه: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة)، وفي رواية ابن ماجه: (غمسة)، يعني يؤتى بملك ظالم، أو سلطان متكبر، أو حاكم جبار، أو واحدكان عنده نعيم كبير جدًا في الدنيا، لكنه من أهل النار، ثم يقال (يا ابن آدم! هل رأيت خيرًا قط)، أنت أكثر شخص كنت متنعمًا في الدنيا، (هل رأيت خيرًا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول: لا والله يا رب!)، ضاعت متعة المال، ومتعة الملك، ومتعة النساء، ومتعة السلطة، وذهب كله بغمسة واحدة في النار، بغمسة واحدة في هذا الجحيم.

## نعيم الجنة ينسى كل بؤس مر بالمؤمن في حياته

قال على: (ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة)، أي: بفقير، معدم، معذب، مظلوم، مبتلى، مريض، محروم، مصاب في ماله وأهله وولده وعمله ووطنه، وفي كل شيء، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: (يا ابن آدم! هل رأيت بؤسًا قط، هل مرت بك شدة قط؛ فيقول: لا والله يا رب! ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط)، فنسى البؤس والشقاء كله عند أول غمسة في الجنة.

## فلماذا لا نشتغل للجنة؟ ولماذا لا نخاف من النار؟

إننا عندما نعرف حجم الجنة وحجم النار، وقيمة الجنة وخطورة النار؛ سنعرف لماذا حرام بن ملحان في وأرضاه الصحابي الجليل قال هذه الكلمة العجيبة التي وقفت أفكر فيها كثيرًا، كلمة في منتهى الغرابة، ففي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك في قال: (لما طعن حرام بن ملحان في وأرضاه يوم بئر معونة)، وفي رواية: (حتى أنفذه بالرمح)، يعني: أن الرمح اخترق الظهر وخرج من الصدر، قال: (الله أكبر! فزت ورب الكعبة)، فهل نفهم من هذا شيئًا؟ وأي فوز فازه هذا الصحابي الجليل؟! لقد فقد حياته في عرف الناس، لكنه فاز بالجنة التي تحدثنا عنها أيضًا منذ قليل، تيقن من ذلك عنها آنفًا، فاز بالنجاة من النار التي تحدثنا عنها أيضًا منذ قليل، تيقن من ذلك لما نفذ الرمح في جسده، فأيقن أنه ميت، وأنه سيأخذ ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد، فالشهيد ينتقل من أرض المعركة إلى الجنة مباشرة، (يغفر للشهيد في أول دَفعة)، والي رواية: (في أول دُفعة)، والروايتان صحيحتان.

هذا ماكان يريده حرام بن ملحان إلى وأرضاه: (يغفر للشهيد في أول دفع)، وفَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ وهذا هو الفوز الحقيقي الذي فكر فيه حرام بن ملحان إلى وأرضاه.

ولعلنا لا نعرف كل هذه المعاني العظيمة، ولعلنا لا نعرف الجنة ولا النار، فنريد أن نقرأ عن الجنة وعن النار، ونريد أن نعيش كأننا نعيش في الجنة، ونريد أن نخاف من النار وكأننا قريبون منها جدًا، وذلك مثل خوف عبد الله بن رواحة على وأرضاه الذي تكلمنا عليه قبل قليل، وكان ذاهبًا للجهاد في سبيل الله.

## نعيم الجنة لا يدرك إلا بصدق العمل لها

هناك أناس سيقولون كلمة غريبة جدًا، ألا وهي: كل الكلام الذي ذكرته نحن نعرفه، لكن نحن لم نشتغل للجنة! وانتبه يا مسلم! فالعلم الذي لا ينفع كأنه غير موجود، وكأنك جاهل، بل أخطر من ذلك؛ لأن العلم أصبح حجة عليك، والناس الذين كانوا يعيشون مع رسول الله على يعرفون أنه صادق، ويعرفون أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، ولا يقدر عليه البشر، لكن عندما لم يسمعوا الكلام والنصيحة من رسول الله على ماذا كانت النتيجة؟ هل نفعهم علمهم هذا؟ لا، وانظر إلى الوليد بن المغيرة ماذا كان يقول؟ قال: لقد نظرت فيما قال الرجل أي وانظر إلى الوليد بن المغيرة ماذا كان يقول؟ قال: لقد نظرت فيما قال الرجل أي أن الذي يقول؟ قال العلم ما عليه ليعلو ولا يعلى عليه. لكن ماذا عمل بحذا الكلام الجميل؟ إن الذي

يسمع كلامه يحسبه داعية من الدعاة إلى الإسلام، لا، لقد قاتل في معركة بدر وقتل فيها.

وهذا أبو جهل العنه الله كان يقول عندما سئل: ما رأيك فيما سمعت من مجًد واسمعوا قول أبي جهل - قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب، وكنا كفرسي رهان؛ قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه، والله لا نؤمن به ولا نصدقه. فهو يعرف أنه رسول فعلًا، لكن من أين لهم بمثله؟ فلم يصدقه ويؤمن به، ولم ينفعه العلم شيئًا.

وعتبة بن ربيعة قال في وصف القرآن: سمعت قولًا والله ما سمعت مثله قط، والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش! أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه؛ فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فماذا فعل له كل هذا الكلام؟ لقد خرج يحارب في بدر أيضًا، وقتل وهو مشرك والعياذ بالله.

إذًا: فأين العلم؟ إننا لا نريد أن نكون مثل هؤلاء، لا نريد أن نعلم كل ما علمناه عن الجنة والنار وعملنا كما هو، وكيف نعرف قيمة الجنة وخطورة النار ومع ذلك ما زلنا نعيش للدنيا؟ كيف هذا؟!

إنها والله حياة واحدة، طالت أم قصرت، صعبت أم تيسرت، عشت فيها حاكمًا أو محكومًا، غنيًا أو فقيرًا، ظالمًا أو مظلومًا، طائعًا أو عاصيًا، هي في النهاية حياة

واحدة ومحدودة جدًا، حياتك هي حياتك، والله لن تزيد أو تنقص، لن تقدر على أخذ رزق أحد، ولا تقدر على أخذ عمر إضافي من أحد.

## لكن لماذا نعصي؟ لماذا نظلم؟ لماذا ننسى؟

إن المسلم مطالب بأن يتزود، فإن خير الزاد التقوى، وهلموا إلى ربكم؛ فإن ما قل وكفى خير مماكثر وألهى.

قال النبي على: (من كانت الدنيا همه؛ فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه؛ جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة).

فإذا كنتم تريدون الجنة حقًا؛ فاعلموا أن ثمنها غال جدًا: (ألا إن سلعة الله غالية.. ألا إن سلعة الله الجنة)، فالله عز وجل لا يبيع سلعته بثمن بخس دراهم معدودات، إنما ثمنها الذي يريد سبحانه وتعالى هو النفس والمال ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنْ اللهَ فَيقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَ النَّهُ مَنْ اللهِ فَيقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ [التوبة: 111].

اللهم اجمع لنا أمرنا ولا تفرقه علينا، واجعل غنانا في قلوبنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا، آمين اللهم آمين.

وصل اللهم وبارك على سيدنا مُحَدًى، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

﴿ فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أَقُــولُ لَكُــمْ وَأُفَــقِضُ أَمْــرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِــيرٌ بِالْعِبَــادِ ﴾ [غافر:44]، وجزاكم الله خيرًا كثيرًا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# كن صحابيًا: الصحابة واتباع الرسول

ضرب لنا الصحابة في أروع الأمثلة في اتباعهم لسنة النبي في وحرصهم عليها، وموقفهم الصارم ممن لم يلتزم بها، فسادوا بذلك الدنيا كلها، ثم خلف من بعدهم خلف تطاولوا على السنة، وطعنوا فيها وألقوا الشبه عليها، واتبعوا المتشابه منها، وأعرضوا عن الحكم، ونسي هؤلاء أن الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة هو باتباعهم لسنة نبيهم محكم في الله ف

## نظرة الصحابة ومن بعدهم للسنة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

## بيِّيهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِٱلرَّحِيهِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فمع الدرس التاسع من دروس المجموعة التي أطلقنا عليها اسم: كن صحابيًا.

حديثنا إن شاء الله تعالى عن الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كان اتباعهم لرسول الله عليهم وكيف كان اتباعهم لرسول الله عليه وكيف كان تعاملهم مع هذه السنة المطهرة.

إن نظرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى السنة كانت نظرة فريدة حقًا، فقد كانوا يعظمونها إلى درجة لا يتخيلها إلا من درس حياتهم بعمق، فدرس كل نقطة من نقاط حياتهم رضوان الله عليهم أجمعين.

ثم مع مرور الزمن تفاوتت نظرة الناس الذين جاءوا من بعد الصحابة، فاختلفت نظرتهم للسنة، فمنهم من عظمها ولكن كشيء نظري، فيأخذ ويترك منها ما شاء.

ومن الناس من اعتقد أنها شيء من الكماليات لا من الضروريات.

ومن الناس من اعتقد أن السنة أشياء وأمور خاصة برسول الله على الله على وليست لعموم الأمة، فإذا قلت لأحدهم: كان الرسول على يعمل كذا، أو يقول كذا، أو كان يتعامل بالطريقة الفلانية في هذا الأمر، يقول لك: هذا الرسول، أما أنا فلست برسول!!

ومن الناس من تطاول على السنة، فطعن فيها وألقى بالشبهات، واتبع المتشابه منها وأعرض عن المحكم.

فهذا تفاوت كبير في تعظيم السنة في الأجيال التي لحقت برسول الله عليه الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على

إن ارتباط الصحابة بالسنة كان سببًا مباشرًا لوصولهم إلى رضا الله عز وجل، وإلى حب الله عز وجل، فالله عز وجل لن يحب عبدًا حتى يتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى مصرحًا بذلك ﴿ قُلْ إِنْ كُنْ تُمْ يُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ [آل عمران: 31]، فحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت التفسير العملي للقرآن الكريم، والتطبيق الواقعي لما أراده الله عز وجل من العباد، فكل صغيرة وكبيرة في حياة الرسول على كانت لهدف مقصود ومتابعة بالوحي، ولذا تستطيع أن تقول بمنتهى الاطمئنان: إن كل أفعال النبي كانت متابعة بالوحي الكريم من الله عز وجل، فإما أن الله سبحانه وتعالى يقول له: اعمل كذا وكذا، وإما أنه في فعل فعلًا ونزل الوحي بالتأكيد أو بتعديله إلى شيء آخر.

## مفهوم السنة وضرورة اتباعها والتمسك بها

السنة: هي الطريقة، يقال: سنة فلان. أي: طريقة فلان في الحياة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أم مذمومة، ومعلوم أن طريقة الله وسنته محمودة، أما من كانت طريقته سيئة فسنته مذمومة، وتأمل قول الله عز وجل في كتابه ﴿ قُلْ لِلَّاذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَهُوا يُغْفَرْ لَحُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنّةُ اللَّوَلِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَهُوا يُغْفَرْ لَحُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى العذاب اللَّه على الله على الرسول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جرير بن واله الله في وأرضاه: (من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بحا بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بحا بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء).

والمعنى: أن أي شخص عمل شيئًا حسنًا وقلدته الناس في ذلك، فإنه يأخذ مثل أجورهم، مع عدم نقصان أجورهم، ونفس الأمر إذا عمل الرجل شيئًا سيئًا.

ولذلك فإنه من الخير العظيم أن المسلم عندما يقلد النبي عَلَيْ فيقلده أناس آخرون، فإن ذلك يضاء، والله ذو الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

إذًا عندما نقول: سنة الرسول على النوافل، وإننا نقصد بذلك: طريقته ومنهجه وأسلوبه في الحياة، لا نقصد السنة التي بمعنى النوافل، والتي تعد أحد الأحكام التكليفية الخمسة عند الفقهاء: الواجب، والحرام، والسنة، والمكروه، والمباح، وإنما نقصد السنة عند علماء أصول الفقه، وأصول التشريع، وأصول الحديث، إذ إنهم عرّفوا

السنة بقولهم: هي كل ما نقل عن الرسول الله على من قول أو فعل أو تقرير. فأي شيء نقل عن النبي على فهو سنة، سواء كان فرضًا أو نفلًا، لا فرق في ذلك.

فقوله عليها أنها من قوله عليها أنها من قوله عليها أنها من الأحاديث التي ينطبق عليها أنها من قوله المنابع المنابع

وقولهم: (أو فعل) أي: ما نقله الصحابة عن رسول الله على من أفعال فعلها، فمثلًا: أداء الصلاة، فقد كان على يصلي الظهر أربعًا، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة، ويركع ويسجد، وعند ركوعه يقول: الله أكبر، وعند الرفع يقول: سمع الله لمن حمده، وهكذا ينتقل من فعل إلى فعل، فهذه الأفعال منها ما هو فرض ومنها ما هو نافلة، لكن كلها تدخل تحت أفعال النبي على وكلها سنة من سنن الرسول على الله النبي المنها النبي الله النبي المنها الم

وقولم: (أو تقرير) أي: أي شيء أقره الرسول على الله الصحابي إذا عمل عملًا وعلمه الرسول على وسكت عنه واستحسنه صار ذلك سنة؛ لأنه ليس من الممكن أن يسكت النبي على عن باطل أو يستحسنه.

إذًا: كل كلمة خرجت من فمه على، وكل حركة تحركها، وكل سكنة سكنها، وكل ابتسامة ابتسمها، أو غضبة غضبها على، وكل أمر حصل أمامه أو علمه وسكت عنه صار سنة يقتدى به، وكل أمر حدث أمامه أو علمه ونهى عنه صار عكس السنة، أي: يكون منهيًا عنه؛ ولذا فإن المسلم مطالب بأن يعرف كل حياة الرسول؛ حتى يصير متبعًا له ولسنته عليه الصلاة والسلام.

وهناك أمر لم يحدث في حياة أي إنسان على وجه الأرض إلا في حياة رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ وهو أنه ليس في حياته مطلقًا أي سر، فكل حياته مكشوفة أمامنا، وذلك من أجل أن نتعلم كيف يمكن أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وكيف يمكن أن نقلده، ولعل هذا هو إحدى الحِكَم التي من أجلها تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة زوجة، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع أكثر من تسع في وقت واحد، لكن هذا العدد من الأزواج استطاع أن ينقل لناكل صغيرة وكبيرة في حياته عَيْكُ الشخصية .. وغيرها، فقد كن معه في البيت، ونقلن لناكل ماكان يعمله في بيته، ولوكانت زوجة واحدة لما استطاعت أن تنقل لنا كل هذا الكم الهائل من المعاملات، وكل أموره الشخصية التي تجري في بيته، لذا شاء الله عز وجل أن تكون حياة نبيه كاملة مكشوفة للأمة؛ لأن كل حركة في حياته ستكون مفيدة في شيء ما، وبذلك لم يعد يوجد أي أمر أو خبر في حياة الرسول ﷺ مخفيًا عنا، وصدق الله إذ يقول ﴿ لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فِي رَسُـولِ اللَّهِ أُسْـوَةُ حَسنَنةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21.

إذًا: فسنة الرسول على هي الحياة بأسرها، فله سنة على في كيفية الاعتقاد في الله عن عن وجل، ولا بد أن نعتقد في الله كما علمنا رسول الله على، ولو خرجنا عن طريقه لضللنا.

وله سنة في الشعائر، كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وقيام الليل.. وغيرها.

وله سنة في قراءة القرآن لا بد أن تتبع.

وله سنة في طلب العلم ونقله، ولذلك ضوابط وشروط معينة لا بد من السير عليها، وهذه الضوابط منها ما هو نفل ومنها ما هو فرض.

وله سنة في الدعوة، وطريقة في امتلاك قلوب الآخرين، والتأثير عليهم والوصول إليهم بدعوة الله عز وجل.

وله سنة في الطعام والشراب والنبح والصيد، وليس معنى سنته في الطعام أن نقصد فقط طريقته في الأكل، لا، وإنما نجتنب كل ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأت تحريمه في القرآن الكريم؛ لأن ما حرمه النبي عليه صار حرامًا، وليست السنة أمرًا اختياريًا، فيأخذ منها المسلم ما يشاء ويدع منها ما يريد.

وله سنة في البيع والتجارة والزراعة والشركة، ولذلك قوانين وتشريعات وأصول، ينبغى للتاجر المسلم أن يعرفها.

وله سنة في القضاء، وفي فض المنازعات والخصومات بين الناس.

وله سنة في الجهاد والقتال والغزو والتعامل مع العدو، متى تحارب؟ ومتى تعاهد؟

وله سنة في التعامل مع زوجاته وأولاده وأصحابه وجيرانه وضيوفه، حتى مع أعدائه، سنة في كل أمر من الأمور التي تقابل الإنسان المسلم في حياته كلها، وعليه نستطيع أن نقول: إن حياة الرسول وكلي كلها مهمة، وليس فيها أمور خاصة وأمور عامة، فكل شيء قاله أو فعله أو أقره فهو سنة من سننه صلى الله عليه وسلم؛ فنحن لا نتكلم عن حياة إنسان أو تاريخ إنسان عادي، لا، وإنما

نـ تكلم ونتحـدث عـن ديـن، نـ تكلم عـن شـرع، عـن قـانون متكامـل، عـن دسـتور محكم، عن وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود من السنة.

وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن العرباض بن سارية في وأرضاه، قال: (وعظنا رسول الله رسول الله علي موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء -أي: الشريعة - ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك).

قوله: (تركتكم على البيضاء) أي: الملة الواضحة النقية، ليس فيها شيء واضح وشيء مبهم، فكلها نهار ساطع أبيض، ليس فيها ليل أسود.

ثم بعد هذا الكلام يحذر تحذيرًا خطيرًا جدًا ويقول: (وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا) أي: من سيطول به العمر إلى الأزمان اللاحقة كزماننا هذا سيرى اختلافًا كثيرًا، فالشرق يقول: كذا، والغرب يقول: كذا، والمسلمون أنفسهم منهم من يقول: كذا أو كذا، فوجدت اختلافات وآراء عديدة، فمنهم من يقول: إن (الباليه) فن راق، وإن العري والإباحية نوع من قمة الإبداع الفني الجميل.

ومنهم من يقول: الرشوة هذه إكرامية أو عمولة أو سمسرة.

ومنهم من يقول: إن كان لك عند الكلب حاجة فقل له: يا سيدي حتى يقضي لك حاجتك.

ومنهم من يقول: هذا ليس من شأننا، فهل نحن سنصلح الكون؟! فاتركني في حالي!

والعجب أن كل واحد من هؤلاء عنده حجة ومنطق لكلامه هذا! وممكن أن يجادلك ساعة وساعتين، بل والعمر كله.

وهنا السؤال: ماذا يمكن أن نعمل عند الاختلاف وكثرة الآراء؟ تأمل قول النبي السؤال: (من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي)، هنا ليس من المعقول أن معنى السنة: النافلة، وإنما معناها: طريقته وحياته ومنهجه عليه الصلاة والسلام في كل أمر من أمور الدنيا.

ثم قال: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)، والخلفاء الراشدون هم: سيدنا أبو بكر ، وسيدنا عمر ، وسيدنا عثمان ، وسيدنا على إلى أجمعين، فأنت تخيل أن الرسول عَلَيْ أو أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليًا مكانك عند الاختلاف وتعدد الآراء، ماذاكان سيعمل؟ يا ترى لوكان هناك حفلة سيئة، هل كان سيحضرها الرسول علي؟ وهل كان من الممكن أن يسلم على الراقصين والراقصات، ويوزع لهم الهدايا والجوائز، ويقول: ما شاء الله على الفن الجميل، والإبداع الراقي، أم سيمنع ذلك ويحرمه؟ فتخيل أنه مكانك وساعتها ستعرف الإجابة، والكلام هذا ليس بالسهل؛ ولذلك قال النبي عليه (عضوا عليها بالنواجذ)، أي: تمسكوا بكل ما تملكون من قوة وعزيمة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، السنة التي أتت في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم والبيهقى وابن عبد البر والإمام مالك عن عمرو بن عوف عليه وأرضاه قال: قال رسول الله عليه: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بمما: كتاب الله وسنتي)، (فالسنة في هذا الحديث ليس المقصود بها النافلة، وإنما

المقصود بها حياة الرسول على كلها، ولذا عندما نفهم السنة بهذا المعنى الواسع نستطيع أن نفهم هذا الحديث المخوف الذي رواه البخاري عن أبي هريرة وأرضاه، أن النبي على قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي، فقالوا: ومن يأبي يا رسول الله؟ -أي: من يرفض أن يدخل الجنة? - قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي)، فالمسألة في غاية الخطورة، والذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطر بالجنة، والذي يخاطر بالجنة على خطر كبير وعظيم.

وعليه فإن السنة من هذا المنطلق هي المصدر الثاني للتشريع الإسلام، وهي المصدر الثاني للقانون والدستور في الإسلام، بل هي أصل القانون والدستور في الإسلام، وقبل ذلك القرآن الكريم، فلا ينفع أن يوجد دستور أو قانون في الإسلام من غير قرآن وسنة، فالاثنان لا غنى أبدًا عن أحدهما، ومع كل هذا فإن هناك أناسًا يعترضون على السنة ويقولون: إن القرآن يكفيهم، فيطعنون في قضايا كثيرة جدًا جاءت بما السنة المطهرة، فمنهم من يطعن في الشفاعة، ومنهم من يطعن في الحياة في القبر، ومنهم من يطعن في الهدي الظاهر، ومنهم من يطعن في الحدود، والعجيب أن يتاح لهؤلاء في الإعلام لبث سمومهم هذه، مع أن الرد عليهم ميسور وسهل جدًا، ومستحيل أن يوجد مؤمن واحد حريص على دينه يستطيع أن يستطيع أن يستغني عن السنة.

## حرص الصحابة على اتباع السنة

هذه أمثلة تبين لناكيف كان الصحابة ولي يتعاملون مع السنة؟ وكيف كانوا يتبعون الرسول وكيف؟ ومعرفة مدى حرصهم على أن يعرفوا عن رسولهم كل شيء، وذلك حتى لا تفوقهم أي سنة من سنن نبيهم اليسية.

## حرص عمر بن الخطاب على سنة النبي ﷺ

روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب في وأرضاه أنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهذا الجار هو عتبان بن مالك في وأرضاه، فكان سيدنا عمر وعتبان رضي الله عنهما في مكان بعيد عن مسجد رسول الله عنهما في مكان بعيد عن مسجد رسول الله عنهما وأنين واسمه: عوالي المدينة، قال: وكنا نتناوب النزول على رسول الله عنه، فينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي .. وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك.

وهكذا، فلماذا لا نعمل كعملهم هذا؟ وخاصة نحن في زمن لم يعدكل الناس لديها الوقت لأن تقعد فتدرس، فلماذا لا يقرأ أحدنا شيئًا من الشرع ثم ينقلها لحاره؟ وجاره يقرأ شيئًا وينقلها له، وثالث يقرأ شيئًا وينقلها للاثنين وهكذا، وهذا العمل من عمر من باب التعاون على البر والتقوى، مع أن جار عمر هذا ليس صحابيًا معروفًا هو ليس كأبي بكر ، وعثمان.. وغيرهما، ومع ذلك كان سيدنا عمر يستفيد منه، وعمر في أيضًا كان يفيده، فلماذا لا نتعاون في مثل هذه الأشياء في وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، وهل هناك أحسن من التعاون على معرفة سنة الحبيب عليه؟

## حرص ابن عباس على سنة النبي ﷺ

كذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان حريصًا على السنة، فقد كان ينام على باب أحد الصحابة، فيحكي عن نفسه فيقول كما عند الدارمي بسند صحيح: لما توفي رسول الله على قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي على، فإنهم اليوم كثر. أي: في هذا الوقت قد مات الرسول وأصحابه كثر، ولو لم نسألهم الآن فإنه سيأتي يوم يموتون هم أيضًا، فلا بد أن نسألهم ونتعلم منهم، وذلك حتى نعرف العلم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صاحبه الأنصاري مستغربًا: وا عجبًا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك. وفيهم كبار الصحابة، كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي

وطلحة والزبير وغيرهم؟ وكان عُمْرُ عبد الله بن عباس عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أربع عشرة سنة، وكأن الأنصاري استقله لصغر سنه.

يقول عبد الله بن عباس: فترك ذلك. أي: أن صاحبه الأنصاري لم يذهب فيسأل الصحابة، قال ابن عباس: وأقبلت أنا على المسألة، وإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه في قيلولته، فأتوسد ردائي على بابه، فتسف الربح التراب على وجهي. فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله وسلاما الله ويقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. وبعد مرور فترة من الزمن على طلب العلم يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فبقي الرجل – أي: صاحبه الأنصاري – حتى رآني وقد اجتمع الناس عليّ يسألونني العلم. أي: صار ابن عباس رضي الله عنهما ورحل الناس إليه لطلب العلم، بينما صاحبه الأنصاري ندم على ذلك، ولذا جاء عنه أنه قال: كان هذا الفتى – بينما صاحبه الأنصاري ندم على ذلك، ولذا جاء عنه أنه قال: كان هذا الفتى – ينما صاحبه الأنصاري ندم على ذلك، ولذا جاء عنه أنه قال: كان هذا الفتى – ينما صاحبه الأنصاري ندم على ذلك، ولذا جاء عنه أنه قال: كان هذا الفتى – ينما صاحبه الأنصاري ندم على ذلك، ولذا جاء عنه أنه قال: كان هذا الفتى عبد الله بن عباس – أعقل مني. لكن الندم عند ذلك لا ينفع، والوقت الذي ينهم منك لا يرجع مرة أخرى، والذكي هو الذي لا يضيع وقته، وكل شيء يكن أن يعوض إلا الأيام والليالى.

## حرص أبي هريرة على حفظ سنة النبي ﷺ

روى البخاري عن أبي هريرة رهي أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة . يعني: الناس يستغربون من أن أبا هريرة يقول كل هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أبا هريرة روى عن رسول الله عليه وسلم، ومعلوم أن أبا هريرة روى عن رسول الله عليه الم

حديث، وكان إسلامه في السنة السابعة من الهجرة، أي: أنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم أربع سنوات فقط، وروى عنه هذا الكم الهائل من الأحاديث، بينما غيره من الصحابة قد يكون لازم الرسول على عشرين سنة أو أكثر من عشرين سنة، ولم يرو عنه هذا الكم الهائل من الأحاديث.

يقول أبو هريرة في: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت بحديث عن رسول الله عن وجل في: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت بحديث عن رسول الله عن المائة والمؤدى من بعد ما بين المناه والمؤدى من بعد من بعد ما بين المناه والمناه والمؤد المناه والمؤد المناه والمناه والمؤد والمؤد والمناه والمؤد والمؤد

وهنا سؤال: لماذاكان أبو هريرة في يعرف كل هذه الأحاديث وغيره من الصحابة لم يعرف هذا الكم الهائل منها؟ يفسر ذلك أبو هريرة فيقول: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق -يعني: التجارة-، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإني كنت ألزم رسول الله على بشبع بطني. يعني: كنت أبقى مع النبي في لا أفارقه وأكتفي من الأكل بما يشبعني، وقد كان أبو هريرة من أهل الصفة في أجمعين.

لكن قد يقول قائل: هل يمكن أن نترك أشغالنا وتجارتنا وأعمالنا ونقعد نتعلم الأحاديث ونتعلم السنة ونتعلم الشرع؟ أقول له: لا، لأن كل الصحابة لم يكونوا معتكفين على باب الرسول في ليعرفوا منه الأحاديث، لكن كان أبو هريرة في وأرضاه يسد ثغرة مهمة جدًا ألا وهي نقل الأحاديث النبوية لوحده، فقد نقل لنا أكثر من سبعة آلاف حديث عن رسول الله في فقعدته هذه كانت مفيدة جدًا للمسلمين، وهناك أناس سدت ثغرات أخرى، وهذا الذي نريده، أناس تسد ثغرات الحرى، وفي الأخير يتعاون الكل ويستفيد بعضهم من بعض.

# حرص عقبة بن الحارث على التثبت في الأمر وطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم

إن الصحابة الكرام لم يكن عندهم مانع من أن يقطعوا المسافات الكبيرة، ويجوبوا البلاد العديدة ليعرفوا رأي الرسول عليه في قضية من القضايا.

ففي البخاري عن عقبة بن الحارث في وأرضاه الذي كان يسكن في مكة والرسول في المدينة، فتزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز في فأتته امرأة فقالت له: إني قد أرضعتك وامرأتك. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني. أي: أنا لم أكن أعرف أنك أرضعتني قبل هذا، ولم تخبريني بذلك قبل الزواج، فركب إلى رسول الله على بالمدينة وسأله، فتبسم رسول الله على وقال: (كيف وقد قيل؟ ثم أمره أن يفارقها، ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره).

الشاهد من ذلك هو حرص الصحابة الشديد على معرفة رأي الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: أنا قد تزوجت وانتهى الأمر، ولم يكتف بسؤال أصحابه في مكة، لا، وإنما رحل من مكة إلى المدينة، وقطع (500) كيلو في الصحراء ذهابًا وإيابًا؛ من أجل أن يسأل عن مسألة واحدة؛ وذلك لأن المسألة مهمة وتستحق هذا السفر الطويل، وليس كل شخص يكون حريصًا على معرفة رأي الدين في أي مسألة، فكثير من الناس يأتون إلى ويسألونني عن مسائل في الطلاق أو الزواج، فتعرف منه حكايته وقصته، فمنهم من يسألك وهو قد طلق قبل هذا مرة ومرتين وثلاثًا، وهو لا يزال مع امرأته! فتسأله: كيف؟ فيقول لك: والله أنا سألت أحد معارفي فقال لي: أنت كنت غضبان عند طلاقك لزوجتك؟ فقلت: نعم، فقال لي: إذن لا تحسب طلقة. فيأخذ الموضوع ببساطة، وهناك قضايا وأمور ضخمة جـدًا في حياة الناس يأخـذونها ببساطة، وليس هـذا هـو الـذي نريـده، فـنحن محتاجون لأن نبذل مجهودًا كبيرًا حتى نعرف رأي الدين في كل قضية من القضايا، صغرت هذه القضية في أعيننا أم لا، ولا بد أن نعرف أنه ليس هناك حاجة اسمها صغيرة أو كبيرة، إنما هناك حاجة اسمها حلال وحاجة اسمها حرام، وهذا هو الذي نريد أن نفهمه وندرسه في حياة الصحابة.

## حرص جابر بن عبد الله واجتهاده في طلب حديث النبي ﷺ

روى الإمام أحمد والطبراني وأبو يعلى رحمهم الله جميعًا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله عليه وهذا الرجل هو

عبد الله بن أنيس ولي وأرضاه، وهو من صحابة رسول الله علي المستقرين في الشام، بينما سيدنا جابر كان في المدينة، وقد سمع أن عبد الله بن أنيس يقول حديثًا فيه كذا وكذا، وهو لم يسمع هذا الحديث منه، وقبل ذلك لم يسمعه من الرسول عَيْنَ ، فيريد أن يتأكد من الحديث، مع أن الذي نقل له هذا الحديث يمكن أن يكون ثقة، لكن أراد أن يذهب إلى الشام فيسمع الحديث بنفسه من عبد الله بن أنيس ، وهذا ما يسمى عند علماء الحديث به: علو السند. فهو لا يريد أن يسمع من فلان عن فلان عن عبد الله بن أنيس، بل يريد أن يسمع منه مباشرة، فيكون أوثق في المعرفة، فاشترى جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بعيرًا ليركب عليه من المدينة إلى الشام، ثم شدّ عليه رحله وسار شهرًا حتى قدم الشام، وقدم على بيت عبد الله بن أنيس الأنصاري عليه، فقال لحاجبه: قبل لسيدك: جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله ؟ قلت: نعم، فخرج يجر ثوبه، فاعتنقني واعتنقته، والعجب أن أول شيء قال له بعد هذا الفراق الطويل بينهما: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله عَلَيْهُ فِي القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أسمعه. فقال عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: (يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلًا بهمًا، قالوا: وما بهم؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعدكما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النارحق، حتى أقصه منه، حتى اللطمة)، تعديد وتخويف عظيم، فما بالك بالناس

التي تظلم وتعذب وتشرد وتسجن من غير وجه حق، يا ترى ماذا ستعمل هذه الناس يومذاك؟!

فيقول عبد الله بن أنيس: (قلنا: كيف هو وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلًا بهمًا؟ - يعني: ليس معنا شيء فكيف سنخلص حقوق بعض - فقال عليه : بالحسنات والسيئات).

وعند هذا انتهى الحديث، فأخذه جابر بن عبد الله ثم رجع إلى المدينة المنورة، وكل هذا من أجل حديث واحد، فيا ترى كم عندنا كتب في المكتبة فيها أحاديث لرسول الله في المنتبة فيها أليس لدينا وقت لذلك؟ ولماذا وجد جابر بن عبد الله وقتًا حتى يقطع المسافات الكبيرة من أجل أن يعرف حديثًا واحدًا؟ لاشك أنه أعطى للموضوع أهمية، فلذلك استطاع أن يجد وقتًا، وكذلك ما دام العبد يعطي لموضوع أهمية، فإنه يستطيع أن يجد له وقتًا، كالواحد منا يستطيع أن يجد أسبوعًا كاملًا يذهب فيه إلى عطلة الصيف؛ لأنه عرف قيمة المصيف عنده، وكذلك يستطيع أن يجد ساعتين يتفرج فيها على المباراة؛ لأنه عرف قيمة المباراة عنده، وعليه فعلى قدر أهمية الموضوع عندك ستجد له وقتًا.

## حرص أبي أيوب الأنصاري ورحلته في طلب حديث النبي عليه

روى أحمد والبيهقي عن التابعي عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أنه قال: إن أبا أيوب الأنصاري وللهي وأرضاه رحل إلى عقبة بن عامر وللهي ليسأله عن حديث

سمعه من رسول الله على، وأبو أيوب كان يسكن المدينة المنورة، وعقبة بن عامر كان في مصر، قال عطاء: فلما قدم في أثناء طريقه على منزل مسلمة بن مخلّد الأنصاري في وأرضاه، وكان أمير مصر في ذلك الوقت، خرج إليه فعانقه، ثم قال له مسلمة: ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ فقال: حديث واحد سمعه عقبة من رسول الله في ستر المؤمن، فدلني على عقبة ، فقال: نعم، فذهب معه إلى سيدنا عقبة في ستر المؤمن، فدلني على عقبة ، فقال: نعم، فذهب معه إلى سيدنا عقبة في أنه قال: (من ستر مؤمنًا في المدنيا ستره الله يوم القيامة) ، وانتهى الحديث، فتأمل سطرًا واحدًا جعل أبا أيوب يرحل من المدينة المنورة إلى مصر!

واسمع راوي الحديث ماذا يقول: ثم انصرف أبو أيوب بعدما سمع الحديث إلى راحلته فركبها راجعًا إلى المدينة، فلم يقعد في مصر ولا لحظة واحدة، لم يقعد ليشاهد الأهرامات، ولا ليشاهد نصر النيل، ولا حتى يرى أهل مصر أو يتكلم معهم، بل جاء ليتعلم سنة واحدة من سنن الرسول على ثم يرجع إلى بلده، فكان الهدف واضحًا جدًا عنده، ألا وهو أنه يعرف سنة من سنن النبي على وليس عنده وقت يصرفه في أي شيء آخر.

وأنا بذكر هذه القصص والأحاديث لا أريد أن تصاب بالحزن والكآبة، ولا أريد أن تسافر من بلد إلى بلد آخر لتتعلم السنة، وإن كان هذا أحيانًا قد يكون مطلوبًا، لكن أنا أريد أن تخرج الكتب التي في بيتك وتقرأها، أو أن تشتري كتبًا إن لم يكن عندك في البيت، وأريد أن تحضر درسًا في العلم الشرعي في منطقتك أنت، لا المناطق البعيدة، وأريد أن تسأل المشايخ الذين تعرفهم عن القضايا التي

تعترضك في حياتك اليومية، وما أكثر هذه القضايا؛ لأن هذه القضايا هي عمرك كله، فكل صغيرة وكبيرة في حياتك للدين فيها رأي، فهذا هو المقصود من سماع مثل هذه الحكايات عن جيل الصحابة وأرضاهم.

## موقف الصحابة ممن لم يلتزم بسنة النبي عليها وحرصهم عليها

إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقاطعون من لم يلتزم بالسنة، أي: مقاطعة من يصر على مخالفة نهج رسول الله عليه في حياته، وليس المراد الذي لا يعمل النوافل، لأن السنة ليست هي النافلة فقط، بل السنة هي حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

## موقف عبد الله بن مغفل ممن أصر على مخالفة سنة النبي عليه

من أمثلة ذلك: ما رواه البخاري ومسلم.. وغيرهما عن عبد الله بن مغفل في: (أنه رأى رجلًا يخذف)، أي: أنه يضع حجرًا بين الإصبع الوسطى وبين الإبحام ويرمي، أو يكون ذلك بالمقلاع، وهي أداة مشهورة معروفة - فنهاه عبد الله بن مغفل في عن هذا الفعل، وقال له: (لا تخذف، فإن رسول الله في تحد عن الخذف)، فأوصل له المعلومة، ثم ذكر له الحكمة من النهي في الحديث: (إنه لا يصاد به صيد)، أي: أن معظم الطيور لن تقع بالنبلة هذه، (ولا ينكى به عدو)، أي: أن تعلمه لن يفيدك في تعلم الرماية، ولن ينفع في الجهاد، وفوق هذا أيضًا

يمكن أن يضر، لذا قال الرسول على: (ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين)، فلا يوجد أي مصلحة في استعمال هذا الخذف، وأيضًا فهذا الطير الذي خذف بالحجارة لو سقط ميتًا لا يجوز أكله في الشرع؛ لأنه موقوذة، وأكل الوقيذ محرم كما في سورة المائدة ﴿ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾ [المائدة:3]؛ ولأنه مات بقوة الرمي ولم يمت بحدها، إلا إذا لحقه وذبحه قبل أن يموت، وعليه فلا توجد أي مصالح في ذلك وأيضًا هو ممنوع من أكثر من وجه.

والشاهد: أن عبد الله بن مغفل رأى الرجل مرة أخرى يخذف، بعد أن نبهه كل هذا التنبيه، فقال له عبد الله بن مغفل: (أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا). وفي رواية لمسلم قال: (لا أكلمك أبدًا). ففي بداية الأمر نصحه، لكن لما رآه يعمل شيئًا في نظره كبيرة جدًا قرر أن يقاطعه، ولذلك أجاز العلماء مقاطعة الذي يخالف السنة عمدًا، حتى وإن كانت المقاطعة أكثر من ثلاثة أيام؛ وهذا بعد النصح والإرشاد له.

والشيء العظيم أيضًا في الصحابة أنهم كانوا يتبعون الرسول الله عليه ون أن يسألوا عن الحكم، أي: لو لم يروا الحكمة من الفعل فإنهم يقلدون الرسول عليه ويتبعونه.

التزام عمر بن الخطاب بأفعال النبي مع عدم ظهور الحكمة له منها

من أمثلة ذلك: ما رواه البخاري ومسلم.. وغيرهما عن عمر بن الخطاب على: (أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا

تنفع، ولولا أين رأيت النبي عَلَيْ يقبلك ما قبلتك) ، هذه الجملة من الفاروق تنفع دستور حياة ومنهج حياة.

فالرسول على إذا عمل عملًا ينبغي للمسلم أن يعمله، حتى ولو لم يفهم الحكمة من ذلك، وكذلك الأمر إذا منع النبي على شيئًا أو كرهه، ولذا كانت الحياة سهلة عند الصحابة، ومواطن الحيرة كانت عندهم قليلة جدًا، فيصبح كل الهم هو البحث عن فعل الرسول أو قول الرسول على أي أي مسألة من المسائل زال الإشكال، وتصير الرؤية واضحة.

مثال آخر: ما رواه البخاري عن عمر في أنه قال: فما لنا وللرمل؟ فما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، والرمل هو: الإسراع مع تقارب الخطى، وهو من مناسك الحج، وفي رواية يقول: فيم الرمل والكشف عن المناكب، أي: عن الأكتاف، وأول ماكان هذا في عمرة القضاء، في السنة السابعة، وذلك أن الرسول في كان يريد أن يري الكفار قوة المسلمين، فأمر الصحابة بالكشف عن الأكتاف، والجري الخفيف الذي هو كالجرية العسكرية؛ وذلك حتى يخوف المشركين من قوة المسلمين، لكن بعد ذلك ظن عمر أن الشرك قد انتهى، وأنه لا يوجد مشركون، وكل الجزيرة قد أسلمت، وكل الحجاج مسلمون، وعليه فلا فائدة من الرمل والكشف عن المناكب، فهذا كان ظن عمر في بداية الأمر، ثم رجع لنفسه فقال: شيء صنعه النبي في فلا نحب أن نتركه. أي: شيء عمله النبي في فلا بد أن نعمله، حتى ولو كان العقل يقول غير ذلك، فالمهم أن أعمل ما عمله النبي في.

## تقيد الصحابة بفعل النبي عليه في لبس خاتم الذهب ثم نزعه

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب وهذا قبل أن يحرم الذهب على الرجال فاتخذ الناس خواتيم من ذهب -تقليدًا للنبي الله لا أمرًا منه لهم - ثم بعد زمن قال النبي إلى الناس خواتيم من ذهب الخذاء النبي كنت قد اتخذت خاتمًا من ذهب، ثم رمى به وقال: إني لن ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم)، وقبل ذلك تكلف الناس بشرائها، لكن ذلك لم يكن في عقولهم، وإنما المهم الاتباع للنبي اللهم فكانت المسألة في غاية البساطة عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

## تقيد الصحابة بفعل النبي عليه في خلع النعلين في الصلاة

روى أبو داود وأحمد والدارمي عن أبي سعيد الخدري في وأرضاه قال: (بينما رسول الله على يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره -وكان ذلك في أثناء الصلاة - فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم ووضعوها عن شمائلهم، فلما قضى رسول الله على صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ -أي: لماذا خلعتم نعالكم - قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا أو قال أذىً) ، يعني: أنه خلعهما لسبب مؤقت، والسبب هذا لم يكن موجودًا عند الصحابة، فماكان المفروض على الصحابة أن يخلعوا نعالهم، لكن الشاهد هو حرص الصحابة على

الاتباع، فهم لم ينتظروا إلى انتهاء الصلاة ثم بعد ذلك يسألونه، لا، وإنما بمجرد رؤية الرسول يفعل شيئًا فعلوه.

وهنا قد يظن بعض الناس أن هذا الكلام فيه مبالغة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لا؛ لأن الرسول عليه ليس مجرد شخص يعجبون به، وليس مجرد شخص ينبهرون بأفعاله، وإنما هو رسول رب العالمين، فكل خطوة من خطواته بأمر من الوحي أو مراجعة بالوحي، ونحن عندما نقلده، فإننا نعمل الذي أراده الله منا، وعندما نعمل الذي أراده الله منا، وعندما نعمل الذي أراده الله منا، فإننا سنسعد في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى، وسندخل الجنة التي هي منتهى أحلام المؤمنين، لذا كان الصحابة حريصين كل الحرص على أن يقلدوا الرسول في كل حركة من حركاته والرسول كان حريصًا جدًا على ترسيخ هذا المعنى في قلوب وعقول الصحابة.

## وجوب اتباع النبي ﷺ في كل أمر لم يثبت اختصاصه به

روى الإمام مالك في موطئه عن التابعي الكبير عطاء بن يسار رحمه الله، وكان ممن يسكن المدينة: (أن رجلًا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدًا شديدًا)، يعني: حزن حزنًا كبيرًا جدًا، وخاف أن يكون قد ارتكب محظورًا يأثم به، مع أن هذا ليس بحرام، لكن الرجل لم يكن يعرف ذلك، فأرسل امرأته لتسأل له عن ذلك، وهنا نلحظ أن الرجل عنده مراقبة داخلية لله عز وجل، وحريص على أن يعرف رأي الرسول على في هذه المسألة، لكن حياءه منعه من ذلك، (فبعث المرأته لتسأل إحدى زوجات الرسول على فدخلت زوجته على أم سلمة زوج

النبي على فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله على يقبل وهو صائم، فرجعت المرأة وأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرًا، يعني: زاده حزنًا، وقال: لسنا مثل رسول الله على، فالله يحل لرسوله على كل قواعد الدين لضاع الدين، فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله على عندها فقال رسول الله على: (ما لهذه المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله على عندها فقال رسول الله على: ألا أخبرته أي أفعل ذلك؟ المرأة؟ فأخبرته أم سلمة: قد أخبرتها، وذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًا، وقال: لسنا مثل رسول الله على فالله على لرسوله ما شاء. فغضب الرسول عضبًا شديدًا)، وهنا نجد أن مواطن الغضب في حياة الرسول كانت قليلة جدًا؛ فضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، لكن كان هذا الرجل مشددًا على نفسه، لكن ذلك لا ينفع، فلا بد من تقليد الرسول في كل نقطة من نقاط حياته، ثم قال على: (والله إن لأتقاكم الله، وأعلمكم بحدوده).

إذًا: فالذي عمله رسول الله على هو الحلال، والذي منع منه هو الحرام من غير أي تكلف، فأي شيء عمله في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله وأمر به المسلمين ولم يقل: إنه خاص به فعلى المسلمين أن يعملوه ولا يزيدوا عليه شيئًا، فالذي عمله النبي على هو الصحيح من غير زيادة ولا نقصان.

وتأمل موقف الصديق من إنفاذه لبعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ وذلك أن النبي على الله عنهما؛ وذلك أن النبي على بعث جيشًا لحرب الروم قبل أن يموت بأيام قليلة، ثم مات على وارتدت جزيرة العرب بكاملها إلا ثلاث مدن وقرية، وخاف الناس على المدينة، بل تخوفوا

على الإسلام، وفي هذا الجو المشحون بالفتن والردة والخوف على المدينة أصر أبو بكر الصديق في وأرضاه على إنفاذ جيش أسامة بن زيد لمحاربة الروم، ولم يلتفت في إلى المرتدين وما يشكلونهم من خطر، لأن الذي أنفذ جيش أسامة هو الرسول في وجاءت الناس تخاطب الصديق في وأرضاه وتقول له: دع الجيش في المدينة حتى يقوم بحمايتها، فرد عليهم قائلًا: لو تخطفتنا الطير وأكلتنا السباع حول المدينة، وجرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، ما رددت جيشًا وجهه رسول الله في ولا حللت لواءً عقده. فانظر كيف أن الصديق لم يخالف النبي في هذا الأمر؛ ولذا كان من أعظم صفات الصديق في وأرضاه الاتباع للنبي في .

# كن صحابيًا: الصحابة والأخوة

الأخوة منحة ربانية وإشراقة قدسية، وصمام أمان لهذه الأمة من الذلة والضعف والهوان، وقد ترجم ذلك الرعيل الأول في مفاهيم عدة، فانتشر الحب والوئام فيما بينهم، وسادوا الدنيا بأجمعها، لأنهم علموا أن أمة الإسلام لا يستقيم أمرها ولا يكون لها شأن إلا بالتآلف والتآخي بين أبنائها.

## الأخوة صمام أمان لهذه الأمة وضرورة حتمية لإقامة كيانها

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

## بشِيدِ مِ اللهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيدِ.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

## أما بعد:

فمع المحاضرة العاشرة من محاضرات: كن صحابيًا، وما زلنا نبحث عن معالم الطريق الذي سار فيه الصحابة، والذي نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في أعلى عليين، وسنتحدث بمشيئة الله تعالى عن مفهوم جديد من المفاهيم الإسلامية، وكيف تعامل الصحابة مع هذا المفهوم، هذا المفهوم الذي لا يستقيم لأمة الإسلام أن تقوم بغيره، والذي بعدُّ من دعامات المجتمع الصالح، ولبنة أساسية من لبنات إقامة الأمة الإسلامية الصالحة، ألا وهو: مفهوم الأخوة، فأي محتمع صالح لابد أن يقوم على أساس الأخوة.

روى البخاري ومسلم عن أبي موسى إلي قال: قال رسول الله علي (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)، وانظروا إلى هذا التشبيه الجميل، فبنيان الأمة الإسلامية مثل العمارة الضخمة الكبيرة، فهل تستطيع أن تبني عمارة بأن تضع طوبة بجانب طوبة فوق طوبة من غير إسمنت وغيره من المواد؟ لا يمكن ذلك، لأنه لابد أن يكون هناك شيء يربط بين كل طوبة وأخرى، وإذا فرضنا أنك تستطيع أن تعمل ذلك في ارتفاع متر أو مترين فإنك لن تستطيع أن تعمله في عمارة ضخمة، والإسمنت الذي بين طوبة وطوبة أخرى، أو الخرسانة التي بين دور ودور آخر هي الأخوة، فلا تستطيع أن تبني عمارة كبيرة من غير إسمنت، أو من غير خرسانة، وكذلك الأمة الإسلامية، فلا تستطيع أن تبنى أمة من غير أخوة، لذا قـال ربنـا عـز وجـل ﴿ إِنَّكَا الْمُؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ ﴾ [الحجـرات:10]، حصـر منـه عـز وجل، فلا ينفع أن تكون أمة المؤمنين من غير أخوة، ولذلك كان من أوائل الأساسات التي أنشأها رسول الله عَلَي في المدينة المنورة بعد هجرته أساس الأخوة، فأقام المؤاخاة بين الأوس والخررج، وفك النزاع القديم الأصيل في المدينة، وليس فقط ذلك، بل جعل كل طرف يحب الطرف الثاني، ووجدت المحبة والمودة في المدينة لأول مرة، ونحن لا نريد مجرد التعايش السلمي، بل نريد الأخوة في الله، والحب في الله.

ثم أقام النبي ﷺ المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، ووصلت هذه المؤاخاة إلى حد الميراث، يعنى: كأنها أخوة حقيقية تمامًا، بل أشد من الأخوة الحقيقية، والغريب أن الأوس والخررج قحطانيون من اليمن، بينما قريش عدنانيون من مكة، لكن الإسلام جمع بينهم، وليس فقط أقام لهم دولة، بل جعل كل فرد في هذه الدولة يحب الفرد الآخر، وهذا هو ما عمله الإسلام في المدينة، ولذلك نجد أن معظم شعائر الإسلام تقوم على الجماعة، أي: على المجتمع، ولذاكان لابد لهذا المجتمع أن يكون فيه أواصر أخوة ومحبة، فمثلًا: صلاة الجماعة تفضُل على صلاة الرجل في بيته بسبع وعشرين درجة، وذلك حتى يرتبط المسلم بجماعة المسلمين، وكذلك الزكاة، لابد أن تكون من واحد لمجموعة، أو من واحد لواحد، ولا ينفع أن تكون الزكاة شيئًا فرديًا، والحج أيضًا مؤتمر جماعي كبير، يأتي إليه الناس من كل أقطار الأرض، ليجتمعوا وليعملوا هذا المؤتمر العظيم كل سنة، وكذلك الجهاد لابد أن يقوم به مجموعة من الناس، ولا ينفع أن يكون الجيش فردًا أو فردين أو ثلاثة، لأنه عمل يشمل كل الأمة في أقطارها، وفي الدعوة لابد أن يكون هناك داعية ولابد أن يكون هناك مدعوون، وفي العلم لابد أن يكون هناك عالم ومتعلمون، والشورى أيضًا لابد أن تكون بين مجموعة من المسلمين، فكل شيء محتاج إلى مجموعة من الناس، وكل شيء في الإسلام محتاج إلى العمل الجماعي، وأعظم دليل على ذلك: قضية الاستخلاف على الأرض، فلن تقوم إلا بعمل جماعي، فهناك من يزرع، وهناك من يبنى، وهناك من يبيع، وهناك من يعالج، وهناك من يخترع، وهناك من يحارب ويدافع، ولابد من تفاعل وتنسيق بين كل هؤلاء، وذلك حتى يخرجوا بعمل طيب ونافع، وهذا كله لا يحصل إلا إذا وجدت محبة بين المسلمين، وفوق ذلك هناك صراع حتمى بين أهل الحق وأهل الباطل، وهو سنة من سنن الله عز وجل في الأرض، وهذا الصراع سيحتاج إلى وحدة بين أهل الحق في مواجهة أهل الباطل، ولا يمكن أن يتصارع أهل الحق مع أهل الباطل وهناك فرقة وبغضاء وشحناء بين أهل الحق، ولذلك فإنه إذا تصارع أهل الحق فيما بينهم فلن يكون هناك شرائع ولا جهاد ولا شورى ولا استخلاف، ولذا أوجب الله عز وجل الأخوة والحب في الله بين أفراد المجتمع المسلم، ونهاهم عن الشحناء والبغضاء والكراهية، وبذلك يستطيع المؤمنون بالله أن يقوموا بأمر الاستخلاف كما أراد الله عز وجل، ومن هنا فقه الصحابة أهمية الأخوة بين بعضهم البعض دون ارتباط بنسب ولا مال ولا مصلحة، فهموا أنه لن تقوم لهم أمة، ولن يعبدوا الله حق عبادته، ولن يقوموا بأمر الاستخلاف كما ينبغي إلا بالأخوة فيما بينهم.

إن قيمة الأخوة والألفة والمحبة في بناء المجتمعات الصالحة لا ينكرها أحد، لكن لكل مجتمع نظرته الخاصة لموضوع الأخوة، والناس تفهمها بطريقتها الخاصة، لكن ما أذا كانت نظرة الصحابة للأخوة؟ ويا ترى ما هو مفهومهم عن قضية الحب في الله؟ ويا ترى ما هو مفهوم معن أفراد المجتمع، أو الأخوة بين أفراد المجتمع؟ من هنا سأتحدث عن أربعة مفاهيم أعتقد أنها كانت تميز نظرة الصحابة لمعنى الأخوة، وأتمنى لو نتعلم ونطبق هذه المفاهيم في حياتنا.

# من المفاهيم الأساسية التي ميزت نظرة الصحابة للأخوة أنها طريق إلى الجنة

المفهوم الأول: أن الصحابة فهموا أن الأخوة طريق إلى الجنة، مثلها مثل: الصلاة والصوم والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، وكل هذا فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطينا قيمة وقدرًا عاليًا لها.

## الأحاديث النبوية التي تربط بين الأخوة ودخول الجنة

انظر إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله على: (والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا)، الرسول يقسم أن البشر لن يدخلوا الجنة حتى يؤمنوا، وهذا أمر مفهوم، لكن التي ستأتي بعدها قد يستغركا كثير من الناس، قال على: (ولن تؤمنوا حتى تحابوا)، إذًا هذا شرط من شروط الإيمان، وعليه فإن العبد يخاطر بقضية الإيمان، ويخاطر بدخول الجنة إذا قطع علاقته مع كل الناس، ثم يعطيك النبي على أحد الطرق لزيادة الحبة أو لتأصيل المحبة بين المسلمين فقال: (أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم).

وانظر أيضًا إلى الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله وانظر أيضًا إلى الحديث الذي المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلل إلا ظلي)، تخيل في هذا اليوم الصعب العسير، والشمس تدنو من الرءوس قرابة ميل -والميل: ميل المسافة أو الميل الذي تكتحل به العين- ومع ذلك هناك

طائفة من الناس لا تشعر أبدًا بهذا الحر، ألا وهم المتحابون بجلال الله عز وجل، الذين كان يحب بعضهم بعضًا دون نسب ودون مصالح ودون منافع.

وتأمل هذا الحديث الخطير الذي رواه الترمذي وقال: صحيح. عن أنس في قال: قال رسول الله في: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، يا ترى كم واحدًا منا يحب أن صديقه أو جاره يكون عنده من الأموال مثل الذي عنده، أو يحب أن ابن جاره أو ابن صاحبه يأخذ وظيفة جيدة مثل التي عند ابنه، أو أن أولاد جاره يكونون متفوقين تمامًا مثل ابنه بل وأحسن؟ يا ترى هل هناك أحد منا يعمل بحذه العواطف أو المشاعر، أم يريد دائمًا أن يكون أحسن وأعظم وأذكى من كل الذين حوله؟ إذًا فالقضية خطيرة جدًا، ولذلك كان ثوابه أكبر وأعظم من الذي يمكن أن نتخيله.

وتأمل أيضًا في هذا الحديث الذي يُعظِّم من ثواب أولئك الذين أحبوا بعضهم البعض إلى درجة وصفها رسول الله في في حديثه الذي رواه أبو داود عن عمر بن الخطاب في وأرضاه قال: قال النبي في: (إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى) فتعجب عندما ترى الأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الذين أعطوا درجة عالية جدًا يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى، وقربوا منه سبحانه وتعالى، لكن يا ترى ماذا عمل هؤلاء؟ وما هو العمل العظيم الذي أوصلهم إلى هذه الدرجة؟ لذا فإن الصحابة تشوقوا لمعرفة هؤلاء الناس: (قالوا: يا رسول الله! تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها). فلا يوجد بينهم

نسب ولا مصالح، (فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ثم قرأ على ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا يُحزنُونَ ﴾ [يونس:62].

فه ولاء هم أولياء الله عز وجل، وليس الولي الذي يمشي فوق الماء أو يطير في الهواء، إنما الأولياء هم الذين يتحابون بروح الله على غير أنساب بينهم، ولا أرحام ولا أموال يتعاطونها.

إذًا فهذه هي القيمة العالية للأخوة في الله.

## التباغض والشحناء سبب لتأخر المغفرة وتخلف الثواب

وانظر إلى الناحية الأخرى عندما توجد الشحناء والبغضاء محل الأخوة في الله، وخطر منعها مغفرة الله تعالى:

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في : (تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا)، فتخيل لو أنك تشاجرت مع جارك أو صاحبك أو قريبك فإن مغفرة الله عز وجل تؤجل لك ولصاحبك إلى أن تتصالحا، ثم الله أعلم هل ستموت قبل أن يغفر لك أم ستلحقك المغفرة في الدنيا؟! إذًا علاقتك بإخوانك هي التي تحدد مغفرة الله لك، وهذا شيء في منتهى الخطورة.

لذاكان الشافعي يقول أبيات رائعة:

أحب الصالحين ولست منهم لعلى أن أنال بمم شفاعة

وقوله: إنه ليس من الصالحين إنما هو تواضع منه رحمه الله تعالى.

وأكره من تجارته المعاصى وإن كنا سويًا في البضاعة

فيقول رحمه الله تعالى: بأن حبه للصالحين هو الذي يمكن أن يدخله الجنة، وهذا مفهوم راقٍ جدًا عند الإمام الشافعي رحمه الله، ولذا نجد أن تلميذه الإمام أحمد بن حنبل عندما سمعه يقول هذين البيتين قال له:

تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة وتكره من تجارته المعاصى وقاك الله من شر البضاعة

فهذا هو الكلام الذي ينفع مع أمثال الشافعي أو أحمد بن حنبل رحمهما الله.

# سلامة الصدر وحب الخير للآخرين صفة ترتقي بصاحبها في درجات الجنان

إن معنى الأخوة والحب في الله قد زرعه النبي الله على في قلوب أصحابه من خلال التربية والتعليم من المواقف، وذلك بأسلوب سهل وبسيط، فعند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك في قال: (كنا جلوسًا مع رسول الله فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة)، والصحابة في شوق إلى معرفة هذا الرجل، فيا ترى هل هو أبو بكر؟ أم عمر ؟ أم عثمان ؟ أم على ؟ أم غيرهم من كبار

الصحابة؟ لا، يقول أنس بن مالك راوي الحديث: (فطلع رجل من الأنصار تنظف لحيته من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال)، وانظروا إلى وصف أنس بن مالك في وأرضاه للرجل، فهو رجل بسيط جدًا، وليس معروفًا بين الصحابة، وإنما هو مجرد رجل من الأنصار كما يقول أنس، ولو كان هذا الرجل معروفًا لقال أنس: فطلع سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة أو أسيد بن حضير وذكره باسمه، لكن هو رجل غير معروف، خرج لتوه من الوضوء ولحيته تقطر ماء، وواضع نعله في يده الشمال، والصحابة لا يرون فيه شيئًا غريبًا، فهو رجل متوضئ مثلما هم يتوضئون وذاهب ليصلي مثلما هم يصلون، وليس معروفًا بين الصحابة بعمل كبير أو عمل عظيم.

قال أنس راوي الحديث: (فلماكان من الغد قال النبي على مثل ذلك فطلع ذلك الله الرجل مثل المرة الأولى -وبنفس الهيئة- فلماكان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضًا: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى)، وكان باستطاعة النبي الله أن يقول لهم بمنتهى الوضوح ما هو العمل الذي عمله هذا الرجل وانتهى الأمر، لكن الرسول الهي أراد أن يشوقهم إلى معرفة عمل هذا الرجل الذي أهله لأن يكون من أهل الجنة، ثم في الأخير أراد أحد الصحابة أن يعرف ما خير وقصة هذا الرجل؟ وما الذي جعله من أهل الجنة وهو رجل بسيط لا أحد يعرف؟

قال راوي الحديث: فلما قام النبي عَلَيْ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص.

يعني: أن عبد الله بن عمرو بن العاص تبع هذا الرجل ومشى خلفه وقال له: إني لاحيت أبي.

يعني: تشاجرت مع والدي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثًا أي: قلت: أنا لن أدخل البيت لثلاثة أيام، فأريد أن أبر بالقسم، ولا أجد مكانًا أقعد فيه، فأريد أن أقعد عندك، ولذلك قال له: فإن رأيت أن تأويني إليك حتى تمضي فعلت حتى تنقضي الثلاثة الأيام، فقال: نعم. وأخذ الرجل الموضوع ببساطة ورحب به في بيته.

قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، يعني: أن أنسًا راوي الحديث في وأرضاه يحكي أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يحكي حكايته مع هذا الرجل الذي هو من أهل الجنة، والذي لا يعرفه أحد من الصحابة، فيقول أنس بن مالك يروي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه لم يره يقوم من الليل شيئًا، وإنما ينام حتى طلوع الفجر، فلم يره يقوم من الليل شيئًا غير أنه إذا تعار، أي: استيقظ من نومه، وتقلب في فراشه ذكر الله عز وجل وكبر، أي: يذكر الله ويكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، ثم قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرًا يعني: كل كلامه كان خيرًا.

فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله، وليس المقصود هنا أن عمله ليس جيدًا، فالرجل يصلي ويذكر الله عز وجل ولا يقول إلا خيرًا، لكن كل الصحابة كانوا على هذه الصورة، فلماذا هذا الرجل بالذات يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أنه من أهل الجنة، وكان هذا الذي دعا عبد الله بن

عمرو بن العاص إلى الاستغراب وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من عباد الصحابة، كان يصوم معظم الأيام، ويقوم معظم الليالي، ويقرأ القرآن يختمه في ثلاثة أيام، فهو لم ير العمل الكبير عند هذا الرجل الأنصاري حتى جعله من أهل الجنة بشهادة الرسول و تأكيده لذلك، فبدأ يصارحه فقال له: إني لم أتشاجر مع والدي ولكن أردت أن أعرف قصتك، يقول عبد الله: قلت: يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولكني سمعت رسول الله و يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله و يعني: احتمال أن يكون هناك عمل خفي بينك وبين الله أردت أن أعرفه فأقتدي بك، فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، أي: هذا هو كل عملي، فلا يوجد أي شيء مخفي.

وعند ذلك شعر عبد الله بن عمرو بن العاص بإحباط شديد عندما لم يجد الذي يريد، قال: فلما وليت دعاني، أي: لما مشيت قال لي: تعال، ثم قال له: غير أي لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشًا، أي: في حياتي ما غششت أحدًا من المسلمين، ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه. أي: وفي حياتي أيضًا ما حسدت أحدًا على شيء أعطاه الله له، فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، أي: هذا صعب جدًا أن تحب الخير لكل الناس، لكن لو عملتها تكون من أهل الجنة، حتى ولو كنت رجلًا بسيطًا لست من العلماء، ولست عظيمًا من العظماء.

إذًا: ترسخ في أذهان الصحابة أن دخول الجنة مقرون بحبك لأخيك دون مصلحة ولا منفعة، وترسخ لديهم أن الشحناء والبغضاء والهجر معوقات واضحة لدخول الجنة، وعلى قدر حبهم للجنة أحبوا بعضهم البعض، وعلى قدر اشتياقهم للجنة غفر بعضهم لبعض.

# من المفاهيم الأساسية التي ميزت نظرة الصحابة للأخوة أنها مسئولية أمام الله تعالى

المفه وم الثاني: مفه وم في منتهى الخطورة، ألا وهو: أن الأخوة مسئولية، وليست مجرد كلمة تقال أو إحساس يشعر به الإنسان، الأخوة ليست أخذًا بلا عطاء، وليست مصالح تقضى لك كلما ازدادت معارفك، وليست قوة في سلطانك كلما ازدادت علاقاتك، يعني: أنت عندما يكون لك معرفة في رئاسة الحي تستطيع أن تحصل على ترخيص، ولو عندك معرفة في المرور تستطيع الحصول على الرخصة لو كانت مسحوبة منك، ولو عندك معرفة في وزارة التربية والتعليم تستطيع أن تدخل طفلًا قبل السن القانوني، ليس هذا هو المقصود من الأخوة ومن كثرة المعارف، إنما الأخوة تبعات ومسئولية، وهذا على العكس من المفهوم السائد عند كثير من الناس، فالأخوة تضحية وبذل وعطاء وإنفاق، إنفاق بلا مردود أو بلا طلب مردود، الأخوة إيثار على النفس، الأخوة حب خالص من القلب لا يراد به إلا

# الحقوق الأخوية أمر إلهي يترتب عليه ثواب الدنيا والآخرة

وتعالوا بنا نرى كيف أن الرسول على غرس في فهم الصحابة معنى الأخوة، أو معنى الأخوة، أو معنى الله، أو معنى أنك تعيش في مجتمع متعاون مع إخوانك، ففي الحديث اللطيف الذي أتى بروايات كثيرة، وكلها في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم.

ففي رواية البخاري عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في: (كل سالامي عليه صدقة) والسلامي: هو العظم أو المفصل، وهناك حديث آخر يبين أن عدد المفاصل في الجسم 360 مفصلًا، يعني: عليك كل يوم 360 صدقة، ثم بين النبي الصدقة فقال: (كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة)، أي: تساعد الرجل في أن يصعد على دابته، أو تحمل متاعه وترفعه فوق الدابة، ثم يقول: (والكلمة الطيبة صدقة)، وهذه الكلمة الطيبة صادرة لشخص وليست صادرة هكذا للهوى، فأنت تكلم إنسانًا لا جمادًا، ثم قال: (وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة)، وهذا عمل من الأعمال الفردية، والمراد بذلك: أنه ذاهب إلى صلاة الجماعة، يعني: ذاهب يلتقي بالمسلمين، (ودل الطريق صدقة) أي: تدل التائه على الطريق الذي يريده. فهذه هي روايات الحديث عند البخاري.

وهناك روايات أخرى غيرها، ففي رواية يقول: (يعدل بين الاثنين صدقة)، أي: تصلح بين اثنين متخاصمين صدقة، وفي رواية: (ويميط الأذى عن الطريق صدقة)، أي: تبعد الأذى عن طريق الناس صدقة، وفي رواية: (يعين ذا الحاجة

الملهوف)، وفي رواية: (فليعمل المعروف وليمسك عن الشر فإنما له صدقة)، أيضًا هذا خير تعمله في الناس، أو شر تكفه عن الناس، وفي رواية: (تسليمه على من لقي صدقة)، وفي رواية: (وبصرك لقي صدقة)، وفي رواية: (وبصرك للرجل الرجل الرجل الأعمى على طريقه أو تمسكه ليده وتأخذه إلى المكان الذي يسأل عليه صدقة، فكأن عينيك أصبحت بصرًا له، وفي رواية: (وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة).

فهذه أعمال خيرٍ قالها الرسول و على مرة في مجلس، ومرة في مجلس آخر، والمهم أن الصدقة الحقيقية التي يمكن أن تدفعها عن أعضائك وعن النعم التي أعطاك إياها ربنا جل وعلا هي أن تساعد غيرك، وأن تشعر بمسئوليتك تجاه الناس الذين تعيش معهم، أو المجتمع الذي تعيش بداخله، أو الأمة التي تعيش فيها، وعند ذلك تخيل مجتمعًا يفقه الأخوة بهذه الصورة، على أنها اختبار وامتحان وبذل وعطاء ومجهود، وهذا فعلًا ما فقهه الصحابة من أن الأخوة مسئولية، وليست منافع ومصالح، أو أن معارفي كثيرة فسأستطيع أن أكسب كثيرًا، لا، إنما المراد أنك ستشتغل للمسلمين كثيرًا، وستضحي من أجلهم كثيرًا، حتى يشفق عليك أنك ستشتغل للمسلمين كثيرًا، وستضحي من أجلهم كثيرًا، حتى يشفق عليك

# إعانة المسلم وكشف كربته سبب لإعانة الله للعبد وكشف كربته يوم القيامة

وهذا المعنى قد ذكره الصحابي الجليل: النعمان بن مقرن على وأرضاه في خطبته المشهورة في موقعة نهاوند: ولا يكل أحدكم قرنه إلى أخيه -كلمة في منتهى

الصعوبة - أي: لا أحد يرمي مسئوليته على أخيه الذي بجواره، وإنماكل واحد يحمل مسئوليته، بل لو استطاع أن يحمل مسئولية أخيه فليفعل، ثم قال: كلمة في منتهى الخطورة: فإن الكلب يدافع عن صاحبه. سبحان الله! الكلب يدافع عن صاحبه، فلماذا لا يدافع المؤمن عن أخيه المؤمن؟! صعب جدًا أن يتدنى المؤمن إلى درجة أقل من الحيوان، فالحيوان يدافع عن صاحبه، والمؤمن لا يدافع عن إخوانه، هذا هو مفهوم المسئولية عند النعمان بن مقرن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى مسلم عن أبي هريرة في وأرضاه قال: قال رسول الله في: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) فالجزاء من جنس العمل، بل الجزاء عظيم على هذا العمل، فإذا كنت أنت الذي تنفس عن مؤمن كربة فربنا سبحانه وتعالى بنفسه هو الذي سينفس عنك يوم القيامة، وإذا كنت تيسر على معسر فربنا سبحانه وتعالى أيضًا هو الذي سيبسر عليك في الدنيا وفي الآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، ثم ذكر النبي به جملة في منتهى الجمال هي ملخص لكل ما فات: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، أي: ما دام أنك تساعد إخوانك فإن الله سيساعدك، وعلى قدر ما تعطي لإخوانك المسلمين يعطيك الله عز وجل ويكون في عونك، وتخيل لو أن عندك مسألة أو المسلمين يعطيك الله عز وجل ويكون في عونك، وتخيل لو أن عندك مسألة أو قضية أو مشكلة في حياتك فإن الله عز وجل يجعل لك من ذلك مخرجًا، ولذلك كان الصحابة باذلين حياقم كلها لنفع الآخرين ولمساعدة الآخرين وللتضحية من

أجل الآخرين، لأنهم علموا المردود لذلك، وأن ربهم هو الذي سيعوضهم وليس البشر.

# حرص الأشعريين على مواساة بعضهم ومدح النبي لهم

ولنتأمل في قبيلة الأشعريين التي منها أبو موسى الأشعري في الأشعري والله القبيلة كان لها عادة جميلة جدًا، والرسول عليه الصلاة والسلام على على هذه العادة وشكرها.

روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري في قال: قال النبي في الأشعريين إذا أرملوا في الغزو) أي: فني زادهم، وطعامهم في الغزو (أو قال طعام عيالهم بالمدينة) سواء كانوا في سفر أو في غزو، أو حتى وهم في المدينة مع بعضهم البعض، ماذا يعملون؟ (جمعوا ماكان عندهم في ثوب واحد)، أي: جمعواكل الأكل من كل البيوت، أو جمعواكل الأكل الذي معهم السفر (ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية) أي: أن كل واحد يأخذ نصيبًا مساويًا للآخر، لكن قد يقول قائل: ما ذنبي أنا؟ لقد بقيت أجمع الطعام يومين وثلاثة وشهر وشهرين وجاري هذا لم يجمع شيئًا، فلماذا أتحمل أنا المسئولية؟ أيضًا: أنا صاحب عيال وزوجة، ولا أدري ماذا سيحدث غدًا؟ لا، فقد كانوا يضعون الأكل في إناء واحد، ثم يقسمونه بينهم بالسوية، ولا يقى هناك فضل لأحد على أحد، يعني: لا أحد يعرف من الذي كان أكله كثير ومن الذي كان أكله قليل، وهذا منتهى الإخلاص، وانظروا الرسول في يعلق على هذا فيقول: (فهم مني وأنا منهم) أي:

أن الأشعريين من رسول الله عليه وهو منهم، وهذه منقبة عظيمة لهم، مع أن الأشعريين من اليمن، يعني: أنها قبيلة بعيدة جدًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفعل يرقى بهم إلى أن يكونوا من رسول الله عليه وهو منهم عليه.

## فهم عثمان بن عفان لمفهوم الأخوة وتطبيقه له

وذكر أيضًا ابن عباس رضى الله عنهما: أن الناس قحطوا في زمن أبي بكر وحصل قحط شديد، وفي هذا الوقت جاءت قافلة لعثمان بن عفان عِليه وأرضاه، فجاء التجار يريدون شراءها في هذا القحط الشديد، فسألهم عثمان : كم تربحونني؟ قالوا: في العشرة اثنا عشر، يعنى: مقابل كل عشرة دراهم سنعطيك اثنى عشر درهمًا، قال: قد زادين غيركم، يعنى: أنا أتاجر مع آخر وقد زادين على هذا الربح، فقالوا: في العشرة خمسة عشر، وهذا ربح عظيم جدًا، ففي مقابل كل عشرة سيكون مكسب خمسة عشر، قال: قد زادني، قالوا: من الذي زادك؟ ونحن تجار المدينة، ولا يوجد أحد آخر غيرنا، فقال: الله عز وجل، زادني بكل درهم عشرة، فهل لديكم مزيد على ذلك؟ ثم قال: اللهم إني وهبتها لفقراء المدينة بالا ثمن وحساب، وتبرع بكل القافلة لفقراء المدينة، لأنه فهم معنى الأخوة، ولوكان رجلًا آخر ليس عنده مشاعر الأخوة في الله لأعطى زكاته 2.5 %، ثم لا دخل له بعد ذلك، لكن الصحابي الجليل عثمان بن عفان فقه معنى الأخوة في الله، وأنحا مسئولية وتضحية وبذل وعطاء لفقراء المسلمين، بل ولعموم المسلمين ولأمة

الإسلام، فهذه هي حياة عثمان بن عفان على الله عنهم وأرضاهم.

## فهم معاذ وسلمان لحقيقة الأخوة وتطبيقهما لها

لم تكن مسئوليتهم تنحصر في المسئولية المادية فقط، بلكان الصحابي يعين أخاه على طاعة الله عز وجل. ففي البخاري أن معاذ بن جبل في وأرضاه كان يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة. فليس كله عمل، وليس كله شغل، وليس كله مادة، وليس كله انغماس في الدنيا، وإنما مساعدة على طاعة الله عز وجل، وهذا هو المعنى الذي ذكره الله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام في سورة طه فقال ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي \* هَارُونَ أَخِي \* اشْدُدْ بِهِ وَالسلام في سورة طه فقال ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي \* هَارُونَ أَخِي \* اشْدُدْ بِهِ وَنَيرًا مِنْ أَهْلِي \* وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ [طه:29-32]، لماذاكل هذا؟ ﴿ كُيْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا \* وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴾ [طه:33-34]، فالمؤمن يتعاون مع أخيه، وأخوه يعينه في يوم من الأيام، وكل واحد يتبادل مع أخيه منفعة المعاونة على الطاعة، وهذا هو العون الحقيقي، ولذا لم يقل الصحابي سلبيًا أبدًا في تعليم إخوانه الخير الذي عرفه.

ففي البخاري عن وهب بن عبد الله على وأرضاه أنه قال: آخى النبي على بين سلمان وأبي الدرداء ، وهي المؤاخاة التي حصلت في المدينة المنورة بعد الهجرة فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة أي: رثة الهيئة، وهذا كان قبل فرض الحجاب فقال لها: ما شأنك؟ أي لماذا تعملين بنفسك هكذا؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني: أن أخاه أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم

النهار وليس له حاجة في أهل بيته، فلا حاجة لأن تتزين، فهي تعيش حياتها بهذا التبذل أو بهذه الهيئة الرثة، وعندما سمع سلمان الفارسي رهي وأرضاه هذا الكلام عرف أن هذا البيت على شفى حفرة، فقرر أن يكون إيجابيًا فينصح أخاه.

يقول الراوي وهب بن عبد الله عليه يقول: فجاء أبو الدرداء ، يعنى: أن سلمان دخل البيت وأتاه أبو الدرداء فصنع له طعامًا، أي أن أبا الدرداء صنع لسلمان طعامًا، فقال له سلمان : كل، أي: كل معى، قال: فإني صائم، وأبو الدرداء كان يسرد الصوم قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل استحياء من ضيفه، ولأنه صيام تطوع، قال: فلماكان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم أي: يصلى صلاة الليل، قال له سلمان: نم، فنام قليلًا، ولم يستطع أن ينام، لأنه متعود على القيام، ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ﴾ [السجدة: 16]، فقام مرة أخرى لكى يصلى فقال له سلمان: نم، ومرة أخرى أمره بالنوم، فلماكان من آخر الليل، قال سلمان : قم الآن أي: لماكان آخر جزء من الليل قال له سلمان: تعال نصلى القيام، فصليا، فقال له سلمان بعد أن أكملوا الصلاة -فسلمان يعلمه درسًا في منتهي الرقي إن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، وفي رواية الترمذي قال: وإن لضيفك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه.

فكل واحد لابد أن يأخذ حقه، ولا ينفع أن تعطي الوقت كله لطاعة ربنا سبحانه وتعالى -على عظم هذا الأمر- ثم تترك أهلك من غير رعاية، أو تترك نفسك من غير رعاية، أو تترك ضيفك من غير رعاية، وكأن هذا الكلام لم يعجب أبا الدرداء

، ولم يكن مقتنعًا، فهو يريد أن يعتكف طول حياته ليعبد ربه عز وجل، فذهب إلى الرسول على يشك يشك النبي على: الله كل هذه القصة، فقال النبي على: صدق سلمان ، فأقر النبي على سلمان على هذا التعليم اللطيف الذي عمله مع أبي الدرداء على أجمعين.

والشاهد أن سلمان الفارسي في أعطى من وقته يومًا وليلة ليعلم أخاه درسًا ينفعه، ولكي يحافظ له على بيته، وهذا من سلمان شيء في منتهى الروعة، وذلك أن الإنسان يوقف شغله ويوقف حياته ويوقف نظامه كله من أجل أنه يحافظ على بيت أخيه، أما أن يرى الأخ أو يسمع بمشاكل طاحنة في بيت أخيه وحياته لا تسير بصورة طبيعية، ثم لا يتدخل لحلها فليست بأخوة، فالأخوة مسئولية، ولذلك لو اضطررت لأن تقطع حياتك يومًا وليلة من أجل أن تسافر إلى أخيك، أو تدخل مع أخيك في قضية من القضايا تحلها له فافعل.

## ابن عباس وقيامه بحق الأخوة طلبًا لثواب الله

وأخرج الطبراني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان معتكفًا في مسجد رسول الله على ومعلوم أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لضرورة شديدة، فما بالك إذا كان معتكفًا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس إلى جنبه، وكان يظهر على الرجل الكآبة والحزن، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا فلان أراك مكتئبًا حزينًا، وفي هذا ينبغي للمسلم أن يطمئن على أحوال إخوانه وإن لم يتكلموا، قال: نعم، يا ابن عم رسول الله ﷺ لفلان على حق وحان أجله وليس معى ما يقضيه، أي: إن هناك دينًا على، وليس معى ما يقضيه، فقال له ابن عباس رضى الله عنهما: إن أحببت أن أكلمه لك، فابن عباس هنا يعمل شيئًا إيجابيًا لينفع صاحبه، فهو لا يستطيع أن يساعده بالإنفاق، لكن يمكن أن يكلم الرجل الذي عنده دين فيصبر عليه قليلًا، فقال الرجل: نعم، لأنه مضطر لذلك، فخرج ابن عباس رضي الله عنهما من اعتكافه ليقضى حاجة الرجل، فقال الرجل: أنسيت ماكنت فيه، أي: أنت في اعتكاف فكيف تخرج؟ فقال ابن عباس رضى الله عنهما: سمعت صاحب هذا القبر -هذا الكلام كان بعد موت الرسول عليه - يقول: (من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيهاكان خيرًا له من اعتكاف عشر سنين) يعنى: ظل مجتهدًا في حاجته حتى قضاها، لأن الاعتكاف يعود نفعه على الفرد، وخدمة الآخرين تعود على المجتمع بأسره.

# السعى في حاجات المسلمين كالجهاد والصيام والقيام في الأجر

ولندلك يقول الرسول علي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ولندلك يقول الرسول على الأرملة والمسكين)، وهذا أمر قد يتساهل فيه بعض الناس،

فقد يعطيهم نقودًا قليلة في السنة مرة واحدة ويكفي، لا، ثم بين الجزاء فقال: (كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل).

فتأمل تعظيم الناس لأمر الجهاد في سبيل الله -وهو أمر عظيم حقًا - وتعظيمهم للصيام والقيام، لكن ما مقدار ما يُعظّم الناس السعي على الأرملة والسعي على المسكين! والسعي على الأرملة أو المسكين ليس فقط بأن تعطيهم بعض النقود كل سنة مرة، لا، فالساعي متكفل بالمسكين من أول ما يولد إلى أن يدخله الجامعة، وكذلك ينفق على الأرملة إلى أن يكبر عيالها، وهذا هو المجتمع المسلم الذي بني على أسس راسخة متينة.

وهذا لم يكن كلامًا فقط، بـل كـان أفعالًا متكررة في حياة الصحابة، وانظروا إلى موقف الرسول عندما جاءه نعي جعفر، قال النبي عني: (اصنعوا لآل جعفر طعامًا) لأن أهـل جعفر عندهم مصيبة المـوت، فقـد مـات جعفر فإنه قـد جاءهم ما يشغلهم)، فانظر إلى الرفق والفقه والرحمة، وهـذا على عكس ما هـو منتشر في كثير مـن الـبلاد، حيث أن أهـل الميت يصنعون طعامًا للناس الـتي تأتي إلـيهم، فتجتمع عليهم مصائب عـدة: مصيبة المـوت، ومصيبة الإنفاق ومصيبة التجهيز والتحضير واستقبال الناس، وهـذا كلـه مخالف للسنة، فالأخوة مسئولية وبـذل وعطاء، وليس المقصود أنك تـذهب فتكسب مـن أخيك أو تستفيد من أخيك وانتهى الأمر.

# من نصر مسلمًا أو ذب عن عرضه نصره الله في موطن يحتاج فيه إلى نصرته

أيضًا: الصحابي لم يكن يقبل أن يقال في حق أخيه وهو غائب كلمة قدح أو جرح، وإنما لابد أن يرد عنه في غيبته، وأن يدفع عنه.

فقد روى أبو داود وأحمد عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله على: (ما من امرئ يخذل امرأ مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته)، وفي المقابل (وما من امرئ ينصر مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته)، هذا هو أحد المفاهيم التي ترسخت عند الصحابة.

وفي البخاري ومسلم عن كعب بن مالك في وأرضاه أحد المخلفين في غزوة تبوك أنه قال: (إن رسول الله في لما علم بغيابه في الغزوة قال: ما فعل كعب ؟)، اطمئنانا منه في على أصحابه، فهو يسأل لماذا لم يأت كعب معنا؟ فقال رجل من بني سلمة -بكسر اللام- يا رسول الله! حبسه برداه أي: حبسته ثيابه، ونظره في عطفيه يعني: في حسن وبهاء الثوب الذي عليه، والمراد من ذلك: أن الدنيا قد شغلته عن القدوم إلى الغزوة. فرد عليه معاذ بن جبل في قائلًا: (بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا)، والشاهد أن معاذًا دافع عن أخيه كعب ، وإن كان كعب متخلفًا عن أهم غزوة في حياة المؤمنين، لكن معاذًا عذر أخاه حتى يعرف سبب تخلفه عن هذه الغزوة هذه هي الأخوة الحقيقية وهذا هو المعنى الذي فهمه الصحابة عن الأخوة.

كذلك: لما وقع الناس في عائشة أم المؤمنين في حادثة الإفك المشهورة قالت أم أيوب لزوجها أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال: نعم، وذلك الكذب، وتأمل كيف يدافع عن عائشة وهو جالس في بيته ولا أحد يراه، ثم قال كلمة شديدة لامرأته أكنتِ فاعلة ذلك يا أم أيوب، يعني: أكنت تفعلين هذا الفعل الذي يقوله الناس على السيدة عائشة في ؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله، قال: فعائشة والله خير منك، فهكذا قال أبو أيوب الأنصاري مدافعًا عن السيدة عائشة في غياب كل الناس، وهو قاعد مع امرأته فقط، ولذا كان من حق السيدة عائشة في على أبي أيوب الأنصاري أن يدافع عنها في غيبتها، وبمذا فعلًا تُخفظ حرمة المؤمنين وحرمة المؤمنات من السوء.

والخلاصة: أن الأخوة مسئولية وتضعية، ولن نستطيع أن نستفيض بذكر كل الروايات التي أتت في هذا الموضوع؛ لأن هذا يعني أننا سنتكلم عن حياة الصحابة من أولها إلى آخرها، لنرى مدى عملهم من أجل إخوانهم ومن أجل أخواتهم.

# من المفاهيم الأساسية التي ميزت نظرة الصحابة للأخوة أنها تكون لكل مؤمن

المفهوم الثالث: أن الأخوة لكل من آمن بالله العظيم ربًا، وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نبيًا، وبدين الإسلام دينًا.

فهي لمن قرب ولمن بعد، وهي لمن كان عربيًا أو كان أعجميًا، لمن كان حديث الإسلام أو سابقًا بالإيمان، لمن تعرف ولمن لا تعرف، فهي لكل واحد من المسلمين ممن يستحق كل حقوق الأخوة، حتى وإن كنت لا تعرف قبل ذلك، وهذا شمول رائع في مفهوم الأخوة.

فهذا عمر بن الخطاب على (يطرق الباب على رسول الله على دار الأرقم يوم أن أسلم)، يطرقه وله تاريخ طويل ومؤلم مع المسلمين، تعذيب وإيذاء ومعاداة وكراهية، وفي آخر لحظة من لحظات كفره أراد قتل الرسول على وإذا به يطرق الباب فيقول حمزة بن عبد المطلب على: افتحوا له الباب، فإن كان يريد خيرًا بذلناه له، وإن جاء يريد شرًا قتلناه بسيفه، ثم دخل عمر وآمن بالله عز وجل.

فانظر مقدار ما حصل في حياة الصحابة، وكيف تحولت الكراهية الشديدة في قلوب المؤمنين التي كانت لعمر بن الخطاب إلى حب لعمر إلى وكيف رضوا أن يخرجوا خلف عمر بن الخطاب وخلف حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما في صفين إلى الكعبة، وهو لا يزال قبل يوم أو يومين أو ثلاثة يحاريمم، وكيف أن قلويمم تغيرت وتحولت، فهذه هي معجزة هذا الدين، وأصبح عمر أحًا لكل المسلمين يدافع عنهم ويدافعون عنه.

وهذه هي الأمة التي رضي الله عز وجل عنها، والتي أنعم عليها بهذه النعمة، أي: نعمة الأخوة، ولذا فقد استفاد عمر ولي وأرضاه من هذا الدرس الذي فعله معه المؤمنون، وذلك عندما رأى المؤمنين كلهم يجبونه -رغم ما فعله بهم - بمجرد أنه أطلق كلمة الإيمان، وأصبح مقياس الحب والكره في قلب عمر مربوطًا بالإيمان.

وهذا مثال آخر: فعند الإمام أحمد عن أبي هريرة في: في إسلام ثمامة بن أثال أسلم في أواخر حياة الرسول في وذلك بعد حياة طويلة من محاربة الرسول في فيروي أبو هريرة عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد كان عاصد ثمامة بن أثال – والله في عيني أصغر من الخنزير، وإنه في عيني الآن أعظم من الجبل، أي: بعد أن آمن بالله ربًا اختلفت النظرة، وأصبح له كل حقوق الأخوة، وأولها الحب والبغض في الله.

وانظر أكثر فقد تحدث هذه العاطفة الأخوية الراقية مع مؤمن لم تره من قبل مطلقًا، فتشعر بهذه العاطفة القوية تجاهه، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رهي وأرضاه قال: أتى رجل رسول الله علي، والرجل هذا لا أحد يعرفه، فقال: يا رسول الله! أصابني الجهد يعنى: أنا فقير معدم لا أجد شيئًا آكله، وليس معى نقود لأشتري طعامًا فأرسل عَنْ إلى نسائه يطلب أكلًا لهذا الرجل فلم يجد عندهن شيئًا فهذا بيت رئيس المدينة المنورة، وزعيم الأمة الإسلامية في زمانه، ورغم ذلك لا يوجد في بيته طعام يكفي رجلًا واحدًا فقط، ورغم ذلك لم ينس الرسول عِلَي القضية، وقال: أنا ليس معى شيء، ولا أستطيع أن أعطى. لا، بل شعر بحقيقة الأخوة ولم يتركه، ثم قال: (ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله) فيطلب من الصحابة أن يضيف أحدهم هذا الرجل، والجزاء يرحمه الله، فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله! فذهب إلى أهله ودخل على امرأته -لوحده في المرة الأولى- فقال لها: ضيف رسول الله عَلَيْ لا تدخريه شيئًا يعني: أي شيء عندك أعطيه إياه، فقالت المرأة -مفاجأة قاسية-: والله ما عندي إلا قوت الصبية يعنى: ليس عندي أكل الذي يكفى الأطفال فقط، حتى أنا وأنت لا

طعام لنا، فقال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم فالرجل أيضًا لم ييأس، فقال لامرأته: عندما يأتي وقت عشاء الأطفال اجعليهم ينامون، ونطعم ضيف رسول الله عليه الله واليس فقط ذلك، بل قال: وأطفئي السراج وأريه أنا نأكل، حتى يشعر الضيف أن الطعام كثير، وأننا نأكل معه، وحتى لا يشعر أيضًا بالحرج، وفعلًا ناما جائعين، قال: ونطوي بطوننا الليلة، ففعلت، أي: أن المرأة وافقت زوجها في ذلك، (ثم غدا الرجل على رسول الله عَلَيَّةِ في اليوم الثاني فقال له الرسول عَلَيَّةِ: لقد عجب الله عز وجل، صنيعكما بضيفكما الليلة)، فكان ذلك أمرًا عظيمًا من هذا الصحابي، ولمن؟ لشخص لا يعرف وأصابه الجهد، وهذا هو مفهوم الأخوة عند الصحابة، وليس مهمًا أن تعرف الإنسان، بل المهم أن هذا الإنسان مؤمن بالله عز وجل، ولذا فإنه من أجل هذه الأخوة دون سابق معرفة فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن ينفروا لنجدة إخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى إن احتاجوا إلى مساعدة، والفقهاء اتفقوا على أنه لو وقعت امرأة من أهل المشرق، امرأة من أهل المشرق في السبب -وهذه المرأة لا تعرفها ولم ترها من قبل- وجب على كل المسلمين تخليصها، فإذا لم يستطيعوا وجب ذلك على أهل المغرب، أي: أن كل المسلمين يجب تحرير امرأة واحدة فقط، فما بالك عندما يسبي شعب من المسلمين!! الرسول علي أجلى بني قينقاع من المدينة دفاعًا عن رجل مسلم واحد قُتِل، وعن امرأة مسلمة واحدة كشفت عورتها، فهذه هي المسئولية، وهذا هو المفهوم الذي زرعه النبي عَلَيْ بين الصحابة، وممكن أن يكون جيش المسلمين الذي ذهب لإجلاء بني قينقاع من المدينة المنورة لا يعرف هذا الرجل الذي قتل، كذلك قد لا يعرف هذه المرأة التي انكشفت عورتها، لكنها المسئولية عند الأخ لأخيه، فهذا المعتصم أخرج جيشًا لإنقاذ امرأة واحدة في بلاد الروم، امرأة مؤمنة صفعت في بلاد الروم، وهذا الحاجب المنصور صفعت في بلاد الروم، وهذا الحاجب المنصور - كما رأينا في دروس الأندلس، وكان في الخلافة الأموية في الأندلس -أخرج جيشًا لفك أسر ثلاث نساء مؤمنات، فهذا هو مفهوم الإسلام عن الأخوة في الإيمان، لا فرق بين مصري ولا سوري ولا فلسطيني ولا شيشاني ولا كشميري ولا بسنوي ولا أي أحد من المسلمين، فالكل إخوة في الله.. إخوة في الإيمان.. إخوة في الإسلام، والله عز وجل سائلك عن أي تقصير في حقوق من ارتبطوا معنا برباط عقائدي واحد.

# من المفاهيم الأساسية التي ميزت نظرة الصحابة للأخوة أنها تورث السعادة في الدنيا والآخرة

المفهوم الرابع: أن الأخوة في الله نعمة من الله عز وجل نسعد بها في دنيانا وكذلك نسعد بها في آخرتنا، فالمسلم عندما يؤاخي أخاه في الله لا من أجل الثواب في الآخرة فقط، بل من أجل الحصول على السعادة في الدنيا، لأنه أن يكون أهل الأرض جميعًا يتصارعون على الدنيا ولا يجدون هذه السعادة التي يحس بها المسلم مع أخيه المسلم، وانظر إلى قول الله عز وجل ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران:103]، فهذه نعمة واضحة أمامك، ﴿ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْ بَعْمَتِهِ إِحْوَانًا ﴾ [آل عمران:103]، فنعمة الأخوة في الله لا تعدلها أموال الأرض جميعًا ولا نعيم الدنيا كلها، وهذه ليست مبالغة أقولها، بل هذا كلام

ربنا عز وجل، واسمع إلى كلامه في كتابه سبحانه وتعالى إذ يقول ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوكِمِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوكِمِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال:63]، فهذه نعمة واحدة فقط، ولو أنفقت كل ما في الأرض لن تستطيع أن تعملها، فهي أغلى من كل ما في الأرض، ولا يدرك فضلها وقيمتها إلا الذي فقدها، لذا فإن أمم الأرض جميعًا تحسد المسلمين على هذه المنة العظيمة، والعجب أن كل من في الأرض يضحى من أجل إخوانه إلا المسلمين، قال الله عز وجل في حق اليهود ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ [الحشر:14]، وقال في حق النصاري ﴿ وَمِنَ الَّـٰذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَحَـٰذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة:14]، لكن أمة الإسلام شيء آخر، فهي تعيش في نعمة وسعادة في الدنيا بسبب هذه الأخوة، فكيف يمكن أن نفقد هذه السعادة! وكيف يمكن أن نضحى بهذه الأخوة! ليس ممكنًا أبدًا لمؤمن فاهم عاقل أن يضحى بهذه السعادة ويطلب أي نعيم في الدنيا أو أي مال في الدنيا في نظير هذه الأخوة، إن أعلى معدلات الاكتئاب النفسى التي توجد عند الرجال والنساء أو الأطفال الذين يعانون من الوحدة في البلاد التي يقولون عنها بأنها راقية عالية جـدًا، وراجعـوا إحصائيات الاكتئـاب النفسـي الموجـودة في أمريكـا وإنجلـترا والسـويد والدنمارك وغيرها من البلاد التي يقولون عنها بأنها بلاد راقية جدًا، وكل ذلك بسبب أنه ليس فيها أخوة، وليس فيها من يسأل عن الآخر، فالابن عندما يكبر قليلًا ويصل إلى السادسة عشرة أو السابعة عشرة يترك بيت أبيه وأمه ولا يسأل عنهم أبدًا، والكبار قد يضعوهم في دار مسنين ولا يسأل أحد عنهم، فتخيل

مجتمعًا بهذه الصورة، وعلى النقيض تخيل مجتمعًا إسلاميًا بالصورة التي ذكرناها، سعادة ما بعدها سعادة، فهذه نعمة الإسلام الكبرى، أعني: نعمت الأخوة في الله، ولذلك كان من المستحيل أن يضحي الصحابة بهذه السعادة من أجل أي شيء في الدنيا مهما كان كبيرًا في أعين الناس.

والخلاصة: مفاهيم الصحابة عن الأخوة، وهكذا تعاملوا مع هذه المسألة الهامة في بناء الأمة الإسلامية، ففهموا أن الأخوة طريق للجنة، وأن الأخوة مسئولية لكل مؤمن مهما بعد أو قرب، عرفوه أم لم يعرفوه، وأن الأخوة تورث السعادة في الدنيا وفي الآخرة.

وأختم حديثي بالحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل في قال: قال رسول الله في قال الله تعالى: (حقت وفي رواية: وجبت محبتي للمتحابين في وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتبالسين في).

أسال الله عز وجل حبه وحب من أحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ [غافر:44].

وجزاكم الله خيرًا كثيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# كن صحابيًا: الصحابة والدعوة

إن من أشرف وأعظم الأعمال التي يقوم بها المؤمن الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين الأولى، ولا يستقيم أمر هذه الأمة إلا بنشر الدعوة بين الناس، وقد نقل لنا التاريخ صفحات بيضاء من حياة الصحابة في التضحية بالنفس والمال من أجل هذه الدعوة المباركة.

# أهمية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

# ببير مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

## أما بعد:

فمع الدرس الحادي عشر من دروس مجموعة: كن صحابيًا، والذي سيكون بعنوان: الصحابة والدعوة.

إن الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أشرف الأعمال التي يقوم بها المؤمن، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلًا مِمَّـنْ دَعَـا إِلَى اللَّهِ وَعَمِـلَ صَـالِحًا وَقَـالَ إِنَّـنِي مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ ﴾ [فصلت:33]، أي: أن كلمة الدعوة ستظل هي أحسن من كل الكلمات التي يمكن أن تنطق بها، هذه الكلمة العظيمة -كلمة الدعوة- هي وظيفة الأنبياء الأولى، يقول الله عز وجل في كتابه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم:4]، لماذا؟ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُ مْ ﴾ [إبراهيم: 4]، أي ﴿ ليوضح وليبلغ لهم، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: 4]، فالهداية بيد الله عز وجل، لكن لا بد أن تقام الحجة على العبد، ولا بد أن تصل الدعوة إلى العبد، والذي يوصل الدعوة إلى العباد هم الأنبياء، ثم بعد آخر الأنبياء مُجَّد عَلَيْ يوصل الدعوة إلى الناس أتباعه، أي: المؤمنون بهذا الدين، والمسلمون به إسلامًا حقيقيًا صادقًا، فهم الذين يتحركون بدعوة الأنبياء، لأنه ليس هناك نبي بعد رسول الله على ولا بد أن يحمل المؤمنون الصادقون هذه المهمة العظيمة التي كان يحملها رسول الله عليه ومن سبقه من أنبياء الله عز وجل ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ ﴾ [إبراهيم: 4]، ويقول تعالى ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ النِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل:44]، وغيرها من الآيات الكثيرة على هذا المنوال، وعلى هذا المعنى: فالندي يبين للناس الحلال والحرام، والذي يعرف الناس المعروف ويأمرهم به،

والذي يبين للناس المنكر وينهاهم عنه، هو الذي يعمل بعمل الأنبياء، لذلك جعل الله عز وجل صفة الدعوة أو صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة الازمة لكل من حمل لقب مؤمن، فما دام وصفك مؤمنًا فلا بد أن تكون داعية إلى الله عز وجل، وإذا أردت أن تستثمر صفة الإيمان لا بد من الدعوة إلى الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلِنَاعُ مَنِيَّمُهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ [التوبة: 71].

لاحظ تقديم صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أن من المعلوم أن الصلاة هي عمود الدين، بل هي أعظم شيء في هذا الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، ومع ذلك يقدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أمر الصلاة، وكذلك الزكاة التي هي من أحكام الإسلام الأساسية، قد قدّم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها، لأن الله عز وجل يربد أن يربي المؤمنين على أن لا يعيشوا لأنفسهم فقط، فلا ينفع أن تجلس تصلي وتزكي وتعمل أعمالًا فردية بينك وبين نفسك، وليس لك اتصال بالناس، أو شأن بالآخرين، لأنك إذا شعرت بعظم هذه الرسالة فلا بد أن تنقلها إلى غيرك، فهذه هي الغاية من هذه الأمة ومن هذه الرسالة، فلا يكفي أنك تستوعبها فقط، بل لا بد بعد هذا الاستيعاب أن تنتقل بحذه الرسالة يكفي أنك تستوعبها فقط، بل لا بد بعد هذا الاستيعاب أن تنتقل بحذه الرسالة المسلمين.

ثم لاحظ التعليق الرباني اللطيف والجميل جدًا على هذه الآيات فيقول ﴿ أُوْلَئِكَ سَيَرْحُمُهُمُ اللّهُ ﴾ [التوبة:71]، أي: أولئك الذين يتصفون بحذه الصفات، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله عز وجل، وجل ورسوله الكريم على سيرحمهم الله عز وجل؛ لأنهم رحموا عباد الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، ولأنهم لما رأوا الناس تنجه إلى هاوية سحيقة، تتجه إلى النيران، تتجه إلى البعد عن الله عز وجل، تتجه إلى المعيشة الضنك، ما استراحوا إلا بعد أن أوضحوا لهم طريق الدعوة، وطريق الإسلام، وطريق الله عز وجل، لذا كن لا بد أن يرحمهم الله عز وجل ويهديهم طريقهم، ويدخلهم الجنة والجزاء من جنس العمل.

# عظم أجر الدعوة إلى الله تعالى

لا شك أن المسلمين جميعًا يفقه ون قيمة الدعوة، وقيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نحن في هذه المجموعة نريد أن نتعرف على نظرة الصحابة لقضية الدعوة إلى الله عز وجل، لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف تكون صحابيًا في أمرك بالمعروف وغيث عن المنكر؟ وكيف تكون صحابيًا في أمرك بالمعروف وغيث عن المنكر؟ إنحا قضية في غاية الأهمية، وأنا أعتبر هذا الدرس من أهم الدروس في هذه المجموعة، لأنه ليس هناك أمة يمكن أن تبنى من غير دعوة، نعم قد يوجد أفراد عظماء جدًا من غير دعوة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن هو في حاله ومشغول بنفسه، فلا ينشر هذا الكلام إلى من حوله، لذا كان من المستحيل أن

تقوم أمة بغير نشر الدعوة بين الناس وبين عموم المسلمين وغير المسلمين، وممكن أن يقوم فرد واحد، لكن أمه مكونة من أفراد كثيرين ومجتمع هائل من البشر، لا بد أن تصل الدعوة للناس جميعًا، وتعالوا بنا لنرى كيف كان الصحابة يفكرون في قضية الدعوة؟ وكيف جعلوها قضية أساسية تمامًا في حياتهم؟ إنه ليس من الممكن أن تقرأ في سيرة أي صحابي إلا وتجد الدعوة ركنًا أساسيًا من أركان حياته، وليس من الممكن أن تجد عنده يومًا أو يومان أو عشرة أو عشرين أو سنة أو سنتين من حياته من غير دعوة، وإنما كل حياته موجهه إلى تعليم الآخرين، وكل حياته موجهة إلى دعوة الآخرين للإيمان بالله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله الكريم صلى موجهة إلى دعوة الآخرين للإيمان بالله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله الكريم صلى

إن الشيء المهم جدًا في نظرة الصحابة إلى الدعوة أنهم كانوا يعلمون أن المستفيد الأول من عملية الدعوة هو الداعية نفسه لا المدعو، فالرجل الذي يقوم الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المستفيد الأول من الدعوة، وحتى ولو لم يستفد الشخص الذي دعاه ولم يسمع كلامه، فالداعية مستفيد أيضًا على كل الأحوال، فكما أنه يصلي ويصوم ويزكي ويجاهد في سبيل الله، ويقوم بأنواع الخير المختلفة، ويطلب من الله عز وجل ثواب هذا العمل، فهو أيضًا يطلب ثواب هذه الدعوة من الله عز وجل، وثواب الدعوة لا يمكن لعقل أن يتخيله، لأنه يمكن أن تتخيل ثواب الصلاة أو ثواب الزكاة أو ثواب الإخلاص في سبيل الله، وقد أخبرنا ربنا عز وجل كثيرًا عن هذه الطاعات وثوابحا في كتابه الكريم، وكذلك نبينا مُحمَّد في السنة، لكن ثواب الدعوة لا يمكن أن تتخيله؛ لأن الرسول في قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة في وأرضاه: (من دعا إلى هدى كان له من

الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)، فإذا دعوت شخصًا إلى الخير وعلمته الصلاة، وبدأ يصلي بعد أن دعوته إلى الله عز وجل، فكل الصلوات التي يصليها هذا الرجل والتي تخفى عليك تمامًا هي في ميزان حسناتك، وسواء عاش عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو مائة سنة، فكل السنوات التي يعيشها ويصلي فيها فرضًا أم نفلًا في الليل أو في النهار يحصل لك من الأجر مثل أجره تمامًا، وإذا علم الرجل أولاده الصلاة، فكل صلوات أولاده في ميزان حسناتك أنت أيضًا، وإذا علم جيرانه الصلاة، فكل صلوات جيرانه في ميزان حسناتك أنت أيضًا، ثم بعد ذلك لو أصبح الذي علمته الصلاة حداية إلى الله في بلد آخر وفي أي زمان وفي أي مكان فكل الناس الذين سيدعوهم إلى هذا الأمر في ميزان حسناتك، وممكن أن هذه الدائرة ستظل تعمل بعد أن تموت بسنوات طويلة، بل قد تظل تعمل حتى قيام الساعة.

وهذا شيء عظيم أن تصل إليك حسنات من أناس لم ترهم ولم تعرفهم ولم تعش في زمانهم، وأعظم من ذلك أن هذا الأمر يستمر إلى قيام الساعة، ونحن الآن على مدى كل هذه السنين نضيف حسنات لمن دعوا هذه الأمة إلى هذا الخير الذي نحن عليه، كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين، وكذلك الناس الذين حملوا هذه الرسالة وأوصلوها إلينا، فكم من الخير يمكن أن يكون في أمر هذه الدعوة إلى الله عز وجل؟! لأجل ذلك كان يضحي الداعية بعمره كله، لكن لا يضحي بأمر الدعوة أبدًا إلى الله عز وجل، ولأجل ذلك كان يمكن أن يبذل النفس والروح والوقت والعرق والمجهود وأي شيء آخر، لكن لا يمكن أن

يضحي بقضية الدعوة؛ لأن ثوابحا لا يمكن أن يتخيله أحد أبدًا، ومن هنا نستطيع أن نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت:33]، من أحسن من هذا؟ مستحيل مهما قلت وعددت من الأعمال الصالحة: الذاكر لله عز وجل، والقائم يصلي، والقارئ للقرآن، وغيرها من الأعمال الفاضلة جدًا، لكن تبقى قيمة الدعوة أعلى وأعظم، لأن الداعية لا يعمل هذه الأشياء فقط، بل يجعل غيره يعملها، وهذا فضل عظيم وكبير.

## عقوبة ترك الدعوة إلى الله

وعلى الناحية الأخرى لو لم نقم بالدعوة، ماذا ستكون النتيجة؟ ليس مجرد أنه لا يوجد حسنات فقط بل ستكون النتيجة صعبة جدًا، فسيُترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر في منتهى المشقة على العبد وعلى الأمة؛ ويدل على ذلك: الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله وقال: حسن. عن حذيفة في وأرضاه قال: قال رسول الله على: (والذي نفسي بيده!)، وعندما يقسم الرسول في فهو يقصد شيئًا مهمًا جدًا؛ مع أننا نصدقه، لكن هو يريد أن يعمق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينا، فيقسم على أهمية هذا الأمر فيقول: (والذي نفسي بيده! لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عندابًا منه)، وفي رواية: (عقابًا منه)، إما هكذا وإما هكذا، إما أن تدعوا إلى الله عن وجل عليكم وجل، وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وإما أن يبعث الله عز وجل عليكم

عذابًا منه، وبعد ذلك: (ثم تدعونه فلا يستجيب لكم)، عندما تجد ربنا سبحانه وتعالى يؤخر إجابة دعوتك مرة ومرتين وعشرة.. ولديك أزمات كثيرة لم تحل، وأنت رافع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن أن تكون هذه هي المشكلة المعيقة للإجابة، يمكن أن تكون هذه هي عند كثير منا أنحم يعبدون ربنا سبحانه وتعالى، لكن ليس لهم شأن بالناس، فجاره يكون بعيدًا عن الله وليس له شأن به، وزميله في العمل بعيد عن ربنا وليس له شأن به، حتى أحيانًا أن زوجته وأولاده وأمه وأباه وإخوانه بعيدون عن ربنا عز وجل، ومع ذلك ليس له شأن به مأن تعاش لنفسك فقط؟! إن هذه ليست حياة وما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، فالصحابة كانوا يعيشون لأهل الأرض

روى الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان وحسنه الألباني عن عائشة في قالت: (دخل رسول الله في فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء) يعني: همه وأحزنه شيء، (فتوضأ ثم خرج فلم يكلم أحدًا، فدنوت من الحجرات فسمعته يقول:) أي: بدأ يخاطب الناس في المسجد بخطبة شديدة قال فيها: (يا أيها الناس! إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانحوا عن المنكر)، وبعد ذلك يهدد تحديدًا في منتهى الخطورة. فيقول: (من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم).

أليس من الممكن أن إهمال المسلمين لقضية الدعوة هو السبب في حالة الانهيار الكبير الذي وصلت إليه الأمة اليوم؟ والذي نراه أمام أعيننا من أزمات طاحنة في الأمة الإسلامية في كل مكان، وتأخير النصر عنا، ونحن ندعو ربنا سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون عندنا مشاكل أخرى هي التي تؤخر النصر، فقد تكون في مرحلة الإعداد، - يجوز أن يكون هناك تقصير - أو في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الممكن أن يؤخر قيام أمة، بل ويستأصل أمة بكاملها، لأنها لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وهذه كانت أول مشكلة وقعت في بني إسرائيل، حيث أن المؤمنين لم يقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل، فكانت الهلكة لبني إسرائيل جمعيًا، وتعالوا لنرى وصف رسول الله علي المربني إسرائيل وكيف سقطوا؟

يقول رسول الله على الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بين مسعود في: (إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل)، أي: أول مشكلة ظهرت في بني إسرائيل، وكان بعدها الهلكة واللعنة لهم، (كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك)، أي: يأتي الرجل المؤمن فيرى رجلًا يقوم بمعصية ما، فيقول له: يا أخي اتق الله فإن هذا لا يحل لك أن تفعله، فيجده مرة يسرق، ومرة يزي، ومرة يقتل، ومرة يعمل كذا أو كذا من الموبقات والمعاصي، وينهاه عن هذا الفعل ويقول له: لا تعمل هذا، فإنه لا يحل لك في دينك، (ثم يلقاه من الغد) أي: يأتي اليوم الثاني وبمشي المؤمن من جوار العاصي، (فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده) يعني: يأتي في اليوم الثاني ويلقاه على نفس المعصية والجرم الذي كان يقوم به، والذي نهاه عنه الرجل الثاني ويلقاه على نفس المعصية والجرم الذي كان يقوم به، والذي نهاه عنه الرجل

المؤمن قبل ذلك، ثم بعد ذلك تحد الرجل المؤمن الذي كان داعية إلى الله عز وجل لا يمتنع عن أن يأكل معه ويشرب معه ويقعد معه، وكأن شيئًا لم يكن، وليس هناك ثمة مشكلة، فهو نهاه مرة عن المنكر وأمره بالمعروف، ثم بعد ذلك نسي، وعاشت هذه الأمة -بني إسرائيل- بهذه الطريقة، فماذا حصل عندما تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال رسول الله عن (فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض)، فبدأت الأزمات في بني إسرائيل قليلًا قليلًا إلى أن هلكت هذه الأمة التي مُكِنت في الأرض في زمن من الأزمان. (ثم قرأ على أن الذين كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \*كَانُوا لا يَنْنَاهُوْنَ عَنْ مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَبِغْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِغْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُ مُ أَنفُشُهُمْ أَنْ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ غَالِدُونَ \* وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ غَالِدُونَ \* وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ غَالِدُونَ \* وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمُ وَقِياً وَلَكُونً كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ [المائدة: 78–8]).

ثم قال على ملخصًا هذا الدرس بعد هذه الموعظة الرائعة لأمة الإسلام وللمسلمين ولصحابة رسول الله على أجمعين: (كلا والله! لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم).

وانتبه هنا لهذا الكلام العظيم، فنحن أمة ليس لناكرامة معينة من أجل عرق أو نسب، وإنما نحن أمة الإسلام، خير أمة أخرجت للناس لأسباب معروفة جدًا ولصفات معروفة جدًا، ولنهج معروف أمرنا الرسول عليه أن نمشي فيه، ولو خالفنا

فإنه سيحصل لنا مثل ما حصل في بني إسرائيل وغيرهم من الأقوام السابقة، فنحن لسنا بقريبين من ربنا سبحانه وتعالى من أجل أننا عرب، أو لأننا أتباع الرسول السنا بقريبين من ربنا سبحانه وإنما لابد من العمل في الله، لأنا إذا اتبعنا هذه الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في خيرية هذه الأمة فإنه سيكرمنا، ولو لم نتبعها ستكون اللعنة منه كما لعن بني إسرائيل من قبل.

## إصلاح الأوضاع من مهام هذه الأمة

إن هذه الأمة لا تُعلَك بكاملها، ولا يستأصلها الله عز وجل بأجمعها؛ لأنحا الأمة التي تحمل الرسالة الباقية إلى الخلق أجمعين وذلك إلى يوم القيامة، ولكن من الممكن أن تستبدل -كلمة في منتهى الخطورة - فالله عز وجل يستبدل جيلًا بجيل آخر، فيذهب جيل فاسد ويأتي جيل صالح، وكذلك يذهب فرد فاسد ويجيء فرد صالح، وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم من المسلمين أيضًا، لكن من المسلمين النضًا، لكن من المسلمين النفيًا، لكن من المسلمين ألذين فهموا دينهم جيدًا، قال تعالى ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمُ لا يَكُونُوا الله عنه وط الخيرية يكونُوا أمْثَالكُمْ ﴾ [مُحدد 38]، أي: أن الأمة السي لم تستوف شروط الخيرية ستبدل بأمة مسلمة ثانية، وذلك مثلما استبدل ربنا سبحانه وتعالى ألمًا كثيرة من الأمم الإسلامية السابقة، فدول إسلامية قامت ودول إسلامية سقطت، وهذا السقوط كان متبوعًا بقيام أمة تحافظ على شروط الخيرية، وأهم شروط الخيرية لهذه الأمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُحْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل

عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران:110]، وتأمل هنا: مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الإيمان بالله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى قدمه لكي يُعظِّم قيمته، ولكي تعرف أنه من غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كنت تعمل عبادات كثيرة جدًا- لا خيرية لهذه الأمة أبدًا.

إن من مهام هذه الأمة إصلاح الأوضاع على وجه الأرض بكاملها، وليس فقط في بلاد المسلمين فحسب، بل من واجب هذه الأمة أن تُعِلم كل الأرض، سواء اللذين يعيشون في روسيا، أو اللذين يعيشون في أوروبا، أو في أمريكا واستراليا، أو اللذين يعيشون في الجزر النائية في أعماق المحيطات، فواجب عليك أن توصل لهم هذا الدين وتعلمهم وتصبر على أذاهم إن حاربوك أو رفضوك فهذا هو واجبك، وأنت لا تتفضل عليهم بذلك، لأنك من أمة الخيرية المأمورة بذلك، وإذا كنت لا تربد أن تكون من خير الأمم فاترك أمر الدعوة، لكن لا تقول: أنا خير أمة أخرجت للناس.

يقول أبو هريرة في وأرضاه -يصف أمة الإسلام- كما جاء في صحيح البخاري : خير الناس للناس تأتون بحم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. ويقصد بذلك: الفتوحات الإسلامية التي كان أول همها تعليم الناس، ودعوة الناس إلى الله عز وجل، وكان هناك أناس كثيرون جدًا يكرهون الفتوحات الإسلامية، فغزت جيوش المسلمين هذه الأمم، وكانت ترفض دخول الجيوش الإسلامية إليها، لكن مع مرور الوقت دخل الناس في الإسلام، ويمكن أنما دخلت في بدية الإسلام، لأن الإسلام دين عظيم وكبير ومهيمن على الأرض في ذلك الزمن،

لكن بعد ذلك اكتشفوا عظمة هذا الدين، فأسلموا وحسن إسلامهم، وأصبحوا من أهل الجنة، وكان من الممكن أن يدخلوا النار لو بقوا طول عمرهم يعبدون النار أو يعبدون المسيح أو يعبدون الشجر أو الحشرات كماكان يحصل في الهند، وقد كانوا عبدواكل شيء إلا الله عز وجل، فكان واجب المسلمين أن يعلموهم ويدلوهم على الطريق الحق.

وانظر كم من خير؟! تأتون بهم بالسلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، وهذا هو سبب خيرية هذه الأمة، ليس لأنها أمة تقيم العدل في إطار توليها فقط، وفي إطار حدودها فقط، وتترك العالم من حولها يعبد ما شاء، ويعيش كما يشاء، ويظلم كما يشاء، ويعصي ربنا سبحانه وتعالى كما يشاء، لا، فهذه ليست مهمة أمة الإسلام، وإنما مهمة أمة الإسلام أنها تعلم جميع الناس الخير.

يقول الرسول على الحديث الدي رواه البخاري عن أبي هريرة في وأرضاه: (عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل)، أي: الناس الذين آمنوا بدين الله عز وجل بعد حرب طويلة، فالمسلمون قد حاربوا أناسًا كثيرين، وأسروا أناسًا كثيرين، وأسروا أناسًا كثيرين، وهو ولاء الأسرى بعد أن جاءوا إلى بلاد الإسلام، ورأوا الإسلام على حقيقته أحبوا هذا الدين، ودخلوا في دين الإسلام، ودخلوا الجنة بعد ذلك، ولم يكونوا يريدون ذلك، لكن أمة الإسلام كانت هي السبب في دخولهم الجنة، وهذا فضل كبير جدًا، لذلك قال تعالى ﴿ كُنْ تُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ باللهِ ﴾ [آل عمران:110].

## ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيذان بفساد الأرض

الصحابة كانوا يفهمون هذه الحقائق جيدًا، وكانوا يعرفون أنه إذا لم يحصل دعوة، ليس فقط سيخسر الداعية والمدعو، بل المجتمع كله سيخسر، وكذلك فهموا هذا الحديث الرائع للنبي عندما ضرب مثالًا للناس بيّن فيه حال تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو تلك التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر.

فقد روى البخاري عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة) أي: أن هناك أناسًا ركبوا سفينة ثم أقرعوا فيما بينهم، فصار بعضهم في أعلى السفينة والآخرين في أسفل السفينة، ثم قال النبي عَلَيْ : (فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم) فالماء موجود عند الناس الذين كانوا في أعلى السفينة، والذين في أسفلها كلما أرادوا أن يشربوا لا بد أن يصعدوا إلى أعلى السفينة ويمشون من جـوارهم، فقـد يزعجـونهم وهـم نائمـون، أو وهـم مستيقظون، وفي كـل وقـت أزعجوهم، فعملوا لهم نوعًا من القلق، فأحبوا أن يحلوا هذا الموضوع بحسن نية، فقالوا: (لـو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نـؤذ مـن فوقنـا) يعـني: يخرمـون في السـفينة خرمًا من الأسفل حتى يشربون منه! فهم يفكرون في حدود تفكيرهم ونيتهم سليمة، لأنهم لا يريدون أن يضروا الناس الذين في الأعلى، فسيخرمون خرمًا في أسفل السفينة ويشربون من ماء البحر مباشرةً، فيقول عَلَيْ (فإن يتركوهم -الناس

النين في الأعلى وما أرادوا هلكوا جميعًا)، أي: عندما تغرق السفينة سيغرق الندين في الأعلى والأسفل وليس الأسفل فقط، ثم قال على: (وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا)، فكل السفينة ستنجو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ماكان يريد أن يوضحه النبي على للصحابة، والصحابة قد استوعبوه تمامًا، وبدءوا يتحركون في حياتهم بهذا المفهوم.

إذًا: تولد عن هذه المشاعر التي دخلت في نفوس الصحابة إحساس عميق جدًا، ألا وهو: إذا كنت مؤمنًا لا بد أن تدعو غيرك إلى الخير، وأن تدعو غيرك إلى الإسلام، وأن تدعو غيرك إلى الله عز وجل، وليس مجرد تكثير حسنات وتثقيل ميزان فقط، وإن كان هذا شيئًا مهمًا جدًا، لكن الأمر أعظم من ذلك، إنحا وظيفة إجبارية، فلا ينفع أن لا تصلي وأن لا تزكي، بل لا بد أن تصلي ولا بد أن توكي، وكذلك لا بد أن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، لأن بدونما ستفسد الأفراد وتفسد الأمة، بل وتفسد الأرض بكاملها، ولذلك كان هناك شيء مهم جدًا في الدين اسمه: (فتوح إسلامية) فتوح فارس، فتوح الروم، فتوح شمال أفريقيا، فتوح الأندلس، فتوح المند، وكل منطقة فتحت بالإسلام كان الغرض الأساسي فتوح الأندلس، فتوح المند، ولكل منطقة فتحت بالإسلام كان الغرض الأساسي مجرد فضل من فضائل الأعمال.

فهم الصحابة لأهمية دور المسلم في الدعوة إلى الله

## موقف ربعي بن عامر مع رستم قائد الفرس

تأمل لكلام ربعي بن عامر في وأرضاه -من صحابة رسول لله في الذين فتحوا فارس- وهو يكلم رستم -بفتح الراء وإسكان السين، وليس بضم الراء كما هو مشهور، فهو لفظ أعجمي عند الفارسيين وأتى بعد ذلك إلى العرب- كلامًا يدل على الفهم الدقيق لمهمة المسلم في هذه الحياة، فيقول: (لقد ابتعثنا الله)، وكلمة: (ابتعثنا) تدل على أنه ابتعثنا مثل الرسل، فالله سبحانه وتعالى كلفنا بمهمة كان الرسل مكلفين بها، وبما أنه لم يعد هناك أنبياء ورسل، فنحن الذين نتحمل هذه المهمة إلى يوم القيامة.

ثم قال: (لنخرج العباد) أي: أن كل العباد في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف الأزمنة والأمكنة مسئولية في رقبة كل المسلمين.

ثم قال: (من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد)، فأهل فارس لم يكونوا يعبدون كسرى ، وأهل الروم لم يكونوا يعبدون قيصر ، لكن كان هؤلاء الزعماء كسرى وقيصر ومن كان على شاكلتهم يشرع لقومه، ويضع قوانين مخالفة لما أمر الله عز وجل وجل به، فهذا التشريع هو عبادة لهم، فلما أتى الإسلام أمر الله عز وجل المسلمين أن ينتقلوا إلى هؤلاء ليعلموهم أن الله قال كذا وكذا، وأن الحكم لله عز وجل، وأن الأمر بيد الله عز وجل، وأن الناس أجمعين لا بد أن يسيروا على ما أمر به الله عز وجل، ويتعدوا عن ما نحى الله عز وجل عنه، هذه هي العبادة الحقيقية، والمسلمون لهم مهمة في منتهى الوضوح، وهي: إخراج العباد من عبادة

العباد، -سواء كانت عبادة حسية أو كانت طاعة مخالفة لما أمر الله عز وجل به-إلى عبادة رب العباد.

وقوله: (ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة)، هذه هي مهمة المسلمين التي كان يفهمها الصحابي الجليل الذي خاطب رستم في موقعة القادسية، وكان يفهمها كل الصحابة، وهذا هو الفهم الذي نريد أن نزرعه بداخلنا.

وهناك شيء آخر مهم جدًا في قضية الدعوة عند الصحابة، ألا وهو: أنهم لم يكن عندهم يأس أبدًا من قضية الدعوة، فتدعو الإنسان مرة وثانية وثالثة وعشرة وعشرين ومائة ولا تيأس، لأنه ليس هناك جهد ضائع كما يقولون، ولا أحد يقول: لا تضع وقتك مع فلان، فهذا لن يهتدي أبدًا ف (القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء)، وأجرك ستأخذه في كلا الحالتين، سواء استجاب هذا المدعو لله عز وجل أو لم يستجب، فأجرك واقع على الله عز وجل ما دام أن الكلام قد خرج من فمك، وما دام أنك أخذت بكل الأسباب التي تستطيع أن تصل بها الكلمة إلى قلب ذلك المدعو، وبعد ذلك ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [القصص:56].

إذًا: كل الناس بلا استثناء سندعوهم إلى الله عز وجل، وكل المسلمين البعيدين عن طريق الله عز وجل المسلمين البعيدين عن طريق الله عز وجل الله عز وجل اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والهنود سيُدعون إلى الله عز وجل، وهذه هي مهمة المسلمين جميعًا.

## المواقف الدعوية للصديق رهيكي

وانظروا إلى الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع قضية الـدعوة، فانظروا مثلًا إلى أبي بكر الصديق رهي وأرضاه، ونحن قد تكلمنا بالتفصيل عن أبي بكر الصديق في مجموعـة الصـديق ، وتكلمنـا عنـه في مجموعـة السـيرة، فلـن نفصـل الآن في دعـوة الصديق ، فالصديق قد قضى حياته كلها على قضية الدعوة، فهو من أول يوم آمن بالله عز وجل تحرك بهذه الدعوة، ومن أول ما شعر بحلاوة هذا الدين أراد أن ينقل هذه الحلاوة إلى كل من يعرف، حمية عظيمة جدًا لنشر هذا الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يكن عمره في الإسلام كثيرًا، بل كان عمره ساعات وبدأ يتحرك، ففي أول يوم يأتي بعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف ، وهؤلاء الخمسة أصبحوا من أعظم علماء المسلمين، ومجاهدي المسلمين، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين حملوا الدين على أكتافهم، وعلموا أهل الأرض الدين، ولم يتوقف في اليوم الثاني، بل أتى بأبي عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون والأرقم بن أبي الأرقم وأبو سلمة بن عبد الأسد ، وكل هؤلاء جميعًا في ميزان الصديق ، فعندما يقوم أحدهم بعمل الخير فإن أبا بكر يحصل على مثل أجر هذا الخير.

وانظروا إلى عثمان بن عفان في وأرضاه عندما تبرع بتجهيز جيش العسرة، وعندما بنى مسجد رسول الله في وعندما اشترى بئر رومة، فإن أبا بكر يأخذ مثله من الحسنات، وهذا شيء لا يمكن أن تتخيله.

وأيضًا الزبير بن العوام عندما حارب وجاهد ودافع عن دين الله عز وجل في شمال مصر وفي الشام وفي العراق وهنا وهناك، وعندما يربي ابنه عبد الله بن الزبير على الخير، وعندما يقوم بأي عمل من أعمال الخير، فإن الصديق يأخذ مثلها من الحسنات.

وتأمل معي أجر هؤلاء الرجال الذين أسلموا على يد أبي بكر ، وتخيل أنه أعتق عبيدًا بكميات كبيرة، وصرف كل ماله على إعتاق العبيد، وكانت أمنيته أن يجمع المسلمين، وبعض الناس اليوم عنده هواية جمع الطوابع، وجمع التحف وغيرها، بينما الصديق وأرضاه كان فاهمًا للدنيا جيدًا، وكان فاهمًا لرسالته في الأرض تمامًا: (ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد).

وانظر إلى بالال وهو يعبد إلهًا غير الله عز وجل، فيذهب الصديق ويدعوه إلى الله عز وجل، فيذهب الصديق ويدعوه إلى الله عز وجل، فيومن بالال ، ويعذب، وبعد ذلك يدفع قيمته الصديق وهي الكي يستنقذ بالالًا من العذاب، وهو مع ذلك لا يرجو منه جزاءً ولا شكورًا، وإنما يرجو وجه الله عز وجل.

و عامر بن فهيرة يعتقه أبو بكر الصديق إلى وأرضاه، ويدخله في دين الله عز وجل، والزنيرة وابنتها إلى وكثير من الصحابيات، وكثير من المعذبين والمعذبات في أرض مكة، وكثير من العبيد أدخلهم الصديق في وأرضاه في دين الإسلام ثم أعتقهم.

فأي خير وأي عظمة لهذا الرجل؟! وكل ذلك ببركة الدعوة إلى الله عز وجل، وأدخل جميع عائلته إلى الإسلام، فأدخل زوجته أم رومان عليها، وأدخل أولاده

أسماء وعبد الله ، وأما السيدة عائشة فولدت في الإسلام، وبعد ذلك أدخل أمه وابنه الأكبر عبد الرحمن ، مع أنه تأخر ولكنه دخل في الإسلام، وكذلك أبوه تأخر في الدخول في الإسلام، لكنه أسلم بعد ذلك.

فخير عظيم جدًا لهذا الرجل، لذلك لو وزن إيمان الصديق بإيمان الأمة لرجع إيمان الصديق ، لأن كل الأمة عندما تعمل تضيف حسنات إلى الصديق في فأي واحد منا الآن يعمل فهو يعمل من خلال دعوة الصديق في البداية، فهو يعطي حسنات للصديق ، يعني: أنت الآن لو قمت وصليت ركعتين لله، فالصديق يأخذ ثوابًا مثل ثوابك، وكذلك لو دفعت مبلغًا في سبيل الله، أو جاهدت في فلسطين، أو في الشيشان، أو أي عالم كتب كتابًا أو سجل شريطًا أو علم معلومة، فهل أنت متخيل حجم الثواب؟! فهذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا هو الصديق ، وهؤلاء هم صحابة رسول الله على .

## الموقف الدعوي للطفيل بن عمرو مع دوس

مثال آخر: الطفيل بن عمرو الدوسي إلى فإن قصة إسلامه قصة لطيفة، والجال لا يتسع لذكر القصة بكاملها، لكن أنا سأقف على موقف في آخر هذه القصة، ألا وهو: أنه بعد إسلامه مباشرة، وبعد أن سمع من الرسول آيات قليلة جدًا، وصار مؤمنًا بالله عز وجل، وقال: فوالله ما سمعت قولًا قط أحسن ولا أمرًا أعدل منه. يعني: من كلام الله عز وجل، ثم قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، ثم قال: يا نبي الله! وانظر هنا فالطفيل بن عمرو الدوسي ليس من أهل مكة، وإنما

هـو مـن قبيلـة دوس في الـيمن، فيقـول: يا نـبي الله! إني امـرؤ مطـاع في قـومي، وأنا راجع إليهم، وداعيهم إلى الإسلام. وتأمل إلى الطفيل ، فهو رهي له يكن يعرف في الإسلام شيئًا، وأنا على يقين من أن أي واحد في الحضور، أو أي واحد يسمع هذا الكلام عنده علم أكثر من الذي كان عند الطفيل بن عمرو الدوسي عندما قال هذا الكلام، فهو يشي سمع كلمات في الإسلام وبعض الآيات، ونحن قد قرأنا القرآن مرات ومرات، وقرأنا أحاديث كثيرة عن رسول الله عَيْلًا، وعرفنا الصلاة والصوم والزكاة وأحكام كثيرة، فهل تحركنا مثلما تحرك الطفيل بن عمرو الدوسى ؟ فرق كبير جدًا بين الطفيل بن عمرو الدوسى بعلمه المحدود في ذلك الوقت، ولكن الحمية العالية جدًا لنشر هذا الدين، وبين من عنده علم عظيم وكبير، ولكن لا ينقله ولا يتحرك به إلى من حوله من الناس، فرق عظيم جـدًا بمجرد أن شعر الطفيل بن عمرو الدوسي بحلاوة هذا الدين، فهو رهي الله أن ينقلها إلى أهله وإلى أحبابه وإلى عشيرته وإلى الناس أجمعين، ولا تتحمل نفسه أن ينفرد بهذا الخير وحده، ولكن يريد أن يدعو الآخرين إلى ما علمه من هذا الدين، يريد أن يعرف الناس أمر الإسلام، وسبحان الله ما أسلم إلا منذ دقائق، لكن أصبح داعية، وفقه حقيقة الدعوة وأهميتها وقيمتها في هذا الدين.

والطفيل إلى كان سيدًا ومطاعًا في قومه، وكان له رأي وحكمة، وأبوه كان يعظم من قدره، ولذلك لما وجد ابنه يقول له: إليك عني، لا أنا منك ولا أنت مني، قال أبوه مباشرة: ديني دينك، ودخل معه في دين الإسلام، فاغتسل ولبس ثيابه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

ومعلوم أن هذه الطريقة ليست الطريقة المثلى للدعوة؛ لأن فيها نوعًا من الحدة الكبيرة والقسوة الشديدة، لكن الحمد لله جاءت بنتيجة، فلما رأى النتيجة مع والده جرب نفس الأسلوب مع زوجته، فجاءت إليه امرأته فقال لها: إليك عني، فلست منك ولست مني، قالت: ولم بأبي أنت وأمي؟! قال: قلت: فرّق بيني وبينك الإسلام، فأسلمت.

ثم خرج إلى قومه وقال لهم: إليكم عني، لست منكم ولستم مني، لكن قومه لم يستجيبوا له ورفضوا الدخول في الإسلام، وذلك لأن في طريقته معهم حدة فلم تنفع أن تكون هذه طريقة دعوة، لأنه كان ما يزال علمه في الدعوة قليل، وما زال تعليم الإسلام عنده ضعيفًا، لذلك رفضت الناس الدعوة، وجلس يدعو بحذه الحدة والناس ترفض ذلك، فرجع إلى رسول الله عليها في مكة، وقال: (يا رسول الله! إن دوسًا عصت وأبت، فادع الله عليها).

كلمة قالها من قلبه على الدي كان يحب العشيرة ويحب قبيلة دوس، لكن بمجرد أن عرف حلاوة هذا الدين أراد أن ينقلها لقومه، ولما رفض قومه هذه الدعوة انقطعت الرابطة القلبية بينه وبين هؤلاء، وأصبحت الرابطة القلبية التي تربط بين الطفيل وبين الناس هي رابطة الإيمان بالله عز وجل، وهو الذي منذ أيام

يتمنى أن يدعوهم إلى الخير الذي هو عليه لحبه لهم، فلما أبوا الإيمان وأصروا على الكفر أصبح يكرههم في الله، إلى درجة أنه يطلب من رسول الله في أن يدعو عليهم، فرفع رسول الله في يده وظن الناس أنه سيدعو عليهم وقالوا: هلكت دوس؛ لكن الرسول في الرحمة المهداة، والحريص على كل نفس، والحريص على كل البشر، سواء كان يعرفه أو لم يعرفه، رآه أو لم يره مطلقًا في حياته، يحرص على قوم الطفيل أكثر من حرص الطفيل نفسه على قومه، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وقال: (اللهم! اهد دوسًا وأت بحم، ثم قال للطيفل: ارجع إلى قومك فادعهم)، وبعد ذلك قال له كلمة في منتهى الرحمة: (وارفق بحم)، والظاهر أن الطفيل قد حكى له ماذا عمل مع والده ومع زوجته، فرأى الرسول في أن الطفيل قد حكى له ماذا عمل مع والده ومع زوجته، فرأى الرسول في أن الطفيل قد حكى له ماذا عمل مع والده ومع زوجته، فرأى الرسول في الرحمة عنه الطريقة لا تنفع مع بقية القوم، فقال: (وارفق بحم)، والرفق بالناس أي: الرحمة بحم، حق تصل الدعوة إلى الناس بألطف طريقة يمكن أن تتقبلها.

يقول الطفيل في وأرضاه: (فرجعت فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله في إلى المدينة)، وهذا الكلام والنبي في والصحابة في مكة، فمرت الأيام والشهور ومرت السنين في مكة، والطفيل يدعو قومه في اليمن، ويعلم الناس الخير، ويعلم الناس الإسلام بعيدًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما هاجر الرسول في لم يذهب الطفيل من دوس إلى المدينة المنورة؛ لأن النبي في أمره أن يظل هناك يدعو إلى الله عز وجل.

ثم يقول الطفيل بن عمرو الدوسي: (ثم قدمت على رسول الله على من قومي، ورسول الله على بخير)، أي: أنه جلس في دوس عشر سنوات يعلم الناس الإسلام، والرسول على في المدينة المنورة على بعد مئات الأميال منه، لكنه يقوم بدور في منتهى الأهمية حتى قدم على النبي على السنة السابعة للهجرة وذلك عام خيبر.

يقول: (حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتًا من دوس)، وتأمل هنا في كلامه: ليس سبعين رجلًا بل سبعين بيتًا، وتخيلوا عندما كل واحد من هؤلاء السبعين أو الثمانين يعمل لله عز وجل فإن الطفيل بن عمرو الدوسي يأخذ حسنات مثلهم، فيصلي أحدهم والطفيل يأخذ حسنات، ويصوم أحدهم والطفيل يأخذ حسنات، ويجاهد أحدهم في سبيل الله والطفيل يأخذ حسنات، وينفق أحدهم في سبيل الله والطفيل يأخذ مثل أجر والطفيل يأخذ حسنات، ويستشهد أحدهم في سبيل الله والطفيل يأخذ مثل أجر الشهادة.

ثم احسب معي الخير الذي حققه الطفيل بن عمرو الدوسي بعلم قليل وفي عشر سنوات، ونحن كم من العلم نعلمه، فهل أدينا زكاة العلم؟! هل أدينا زكاة الإيمان بالله الإسلام؟! هل أدينا زكاة الإيمان بالله

عز وجل، كم أوصلنا هذا الدين إلى أشخاص؟ وكم عرفنا الإسلام لأشخاص؟ وكم شخصًا من الذين نعرفهم حببناه في الدين؟!

إن من ضمن الناس الذين دعاهم الطفيل بن عمرو الدوسي أمير المؤمنين في الحديث: أبا هريرة في وأرضاه، وتخيل كل الخير الذي جاء من أبي هريرة في بعض وأرضاه، فقد نقل عن رسول الله المحث أكثر من سبعة آلاف حديث، وفي بعض الأقوال: أكثر من عشرة آلاف حديث، فانظر إلى هذا العلم العظيم والكثير الذي جاء لنا منه في، وكل هذا العلم في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي ، وأريدك أن تتخيل معي حياة أبي هريرة لو لم يوجه إليه الطفيل هذه الدعوة، فقد كان رضي الله عنه يعيش كرجل فقير معدم في قبيلة دوس في اليمن بعيدًا عن رسول الله ماذا كان سيفعل أبو هريرة لو لم تصله هذه الدعوة؟ كان سيعيش حياة لا معني لها ولا هدف لها ولا قيمة لها، ولن ينتفع به أحد، ثم يموت ولن يسمع به أحد، ولن يخفر اسمه في صفحة واحدة من صفحات التاريخ.

لكن بعد أن كلَّمه الطفيل في أمر الإيمان وآمن، فافتح الآن صفحات التاريخ، فافتح صحيح البخاري ومسلم، وافتح سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه، وافتح مسند أحمد بن حنبل وموطأ مالك ومعجم الطبراني، وافتح أي كتاب من كتب السنة، أو أي كتاب تسمع عنه، وانظر كلمة: (أبو هريرة) تتكرر أمام عينيك، وقلما تجد صفحة ليس فيها كلمة أي هريرة، وكل هذا في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي، وكل هذا لم يكن ليحصل لولا الدعوة إلى الله عز وجل، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

فهذه هي قيمة الدعوة ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت:33]، وعندما نرى كل هذه الأشياء نستطيع أن نفهم هذه الآية.

# موقف على ر الله يوم خيبر

ففي يوم خيبر يقول النبي السيدنا على بن أبي طالب في وأرضاه: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم)، وهذا في ميدان المعركة مع اليهود، وبعد إجلاء بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة من المدينة، وبعد خيانات كثيرة جدًا منهم، والنبي الله لا ينزال يدعوهم إلى الإسلام ثم يقول له الله في: (فوالله لئن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم)، وحمر النعم هي: إبل عظيمة جدًا كانت تتفاخر بها العرب، فهم كانوا يعظمون جدًا من هداية إنسان واحد، يعني: لو ذهبت إلى حصن خيبر وفيه آلاف اليهود فآمن منهم واحد فقط خير عظيم جدًا، وفي رواية: (خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت) يعني: شيء في منتهى العظمة، بل أعظم من الدنيا بأسرها أن يهدي الله بك رجلًا واحدًا، فما بالك لو عشرة أو عشرين أو

مائة أو ألف أو آلاف الملايين، فلذلك كان الصحابة لا يفوتون فرصة من غير دعوة إلى الله عز وجل.

# موقف خالد بن الوليد رهي يوم البرموك

وسأذكر مثالًا أخيرًا في هذه المحاضرة لخالد بن الوليد إلى وأرضاه في موقف من أعجب المواقف في التاريخ الإسلامي، هذا الموقف في موقعة اليرموك وقد كانت بقيادة خالد بن الوليد إلى وأرضاه، وأبي عبيدة بن الجراح إلى أجمعين.

تقول الرواية: خرج قائد روماني اسمه جرجة بفتح الجيم والراء وفتح الجيم الثانية مكتوب اسمه هكذا في الكتب الإسلامية القديمة، وقد تكون تحريفًا لكلمة جورج، فوقف القائد بين الصفين، وفي ذلك الوقت كان الجيش الإسلامي يقف في ناحية، والجيش الروماني يقف في الناحية الأخرى وبينهم فراغ، وكان في أول اللقاء يحصل مبارزة أو نوع من النزال الفردي، وهو نوع من إظهار القوة، فخرج هذا القائد الروماني ونادى وقال: ليخرج إلي خالد بن الوليد، وكان من الممكن أن يقول خالد بن الوليد، وكان من الممكن أن يقول خالد بن الوليد: إن هذه مكيدة ومؤامرة، لكنه في ماكان يتردد أبدًا عن طلب للقتال أو النزال، فخرج في وهو قائد الجيش، (فوافقه بين الصفين حتى الختلفت أعناق دابتيهما) يعني: أنهم وقفوا أمام بعض حتى التصقت الدواب بعض، (وقد أمن أحدهما صاحبه)، يعني: أن كل واحد منهم قال للآخر: أنا لا أريد قتالًا، وإنما نريد أن نتكلم ونتفاهم ونتحاور ونتناقش في وسط أرض القتال، وكل واحد منهم رافعًا ترسه أمام صدره لكي يحمي نفسه من خيانة

الطرف الآخر، فقال جرجة: يا خالد اصدقني ولا تكذبني؛ فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني؛ فإن الحريم لا يخادع المسترسل بالله.

يعني: أنا أستحلفك بالله أن لا تخون الأمانة ولا تكذب، وإنما قل الصدق.

ثم قال: (هل أنزل الله على نبيكم سيفًا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟) سؤال في منتهى الغرابة، أي: يا ترى هل أنزل الله على نبيك سيفًا وأنت أخذت هذا السيف، فلا تقاتل به أحدًا إلا انتصرت؟ ومعلوم أن انتصارات خالد بن الوليدكانت انتصارات مذهلة، والرومانكانوا لا يتخيلون أن رجلًا ينتصر بحذه الصورة، سواء في بلاد فارس أو في بلاد الروم، وانتصارات وراء انتصارات، وبأعداد وعدة قليلة جدًا على جيوش هائلة جدًا، فجرجة الروماني مستغرب جدًا فيستحلفه بالله، هل هو يقاتل بسيف غير سيوف أهل الأرض، بسيف رباني وليس سيفًا طبيعيًا ولذلك ينتصر؟ فقال خالد بن الوليد: لا. قال: فبم سميت سيف الله؟

وانتبه لرد خالد بن الوليد يرضي وأرضاه، فهو رد في منتهى البراعة والحكمة والفقه لقضية الدعوة، ولأنه شعر أن جرجة هذا يتكلم بلسان غريب عن قومه، وفي قلبه نوع من الميل إلى الإسلام، وفي قلبه نوع من الشك فيما عليه الرومان من دين، وعنده نوع من التفاؤل، ونوع من الطموح، فسيدنا خالد بن الوليد يكلمه كلامًا في منتهى الروعة، وفي أرض اليرموك، والجيوش مصطفة عن ناحيتين، هذا جيش الرومان أمامه وهذا جيش المسلمين خلفه.

قال سيدنا خالد: (إن الله عز وجل بعث فينا نبيه والله الله عنه ونأينا منه جميعًا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه، وبعضنا باعده وكذبه، فكنت فيمن كذبه وباعده وقاتله)، فيقول له هذا الكلام، لأن تاريخه مثل تاريخه، ومثلما هو الآن يحارب الإسلام، فهو قد حارب الإسلام من قبل، ولكن الله سبحانه وتعالى غيره وممكن أن يغير جرجة ، ونقله هذه النقلة العظيمة حتى أصبح رجلًا منصورًا متبعًا لكلام الله عز وجل، وممكن أن يغير جرجة أيضًا حتى وإن كان يحارب المسلمين وسنين وسنين.

يقول: (ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا، فهدانا به فتابعناه، فقال على أنت سيف من سيوف الله سله على المشركين، ودعا لي بالنصر)، فهذا هو سبب النصر، وليس مهارة منى ولا شطارة ولا حرفة.

ثم قال: (فسميت سيف الله بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. قال جرجة: صدقتني)، أي: أن الكلام فيه صدق، ودخل الكلام قلب جرجة، لأنه كان عنده النية والطموح لأن يُسلم، فدخل الكلام في قلبه وقال: صدقتني.

ثم أعاد عليه جرجة وقال: يا خالد! أخبرني إلام تدعو؟ قال خالد بن الوليد وشي وأرضاه: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء من عند الله.

قال جرجة: (فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال: فؤذنه بحرب ثم نقاتله. قال جرجة: فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟) وهنا أصبح ظن سيدنا خالد في محله، فالرجل فعلًا كان يفكر في الإسلام والكلام قد دخل في قلبه.

قال خالد: (منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا، وأولنا وآخرنا)، أي: كلنا مثل بعض.

(ثم أعاد عليه جرجة السؤال وقال: هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثلما لكم من الأجر والنخر؟) أي: هل من المعقول أن أدخل في الإسلام الآن وأصبح مثلكم وأنتم الذين دخلتم قبلي بعشر سنين وبعشرين سنة.

فقال خالد كلمة في منتهى الروعة: (نعم، وأفضل. قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ قال خالد: إنا دخلنا في هذا الأمر، وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء، ويخبرنا بالكتب، ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا، ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية، كان أفضل منا. قال جرجة: بالله لقد صدقتني، ولم تخادعني، ولم تألفني). يعني: أنت تقول لي هذا الكلام لكي تقرب قلبي من الإسلام، أم أن هذه هي الحقيقة؟ (قال: بالله! لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة). يعني: أنا لست بحاجة إليك ولا إلى هذه الناس كلها، وإنما أنا أريد مصلحتك، (وإن الله لولي ما سألت عنه)، يعني: ربنا شاهد على كلامي إذا كنت أنا أقول صدقًا أو

كذبًا، فقال جرجة وقد أيقن أن الصدق في كلام خالد: (صدقتني، ثم قلب الترس)، وهو طوال مدة الحوار ممسك ترسه بيده وحامي صدره من خالد بن الوليد، يخاف من أي خيانة، والآن ينزل الترس ومال مع خالد، ودخل مع خالد في جيش الإسلام وقال: (يا خالد! علمني الإسلام، فمال به خالد إلى فسطاطه)، أي: راح به إلى خيمته.

(فشن عليه قربة من الماء لكي يغتسل، ثم صلى جرجة ركعتين دخول الإسلام، وحملت الروم مع انقلابه مع خالد )، أي: عندما رأى الرومان جرجة قد دخل في الجيش الإسلامي، وعرفوا أنه قد غير دينه ودخل في دين الإسلام، هجمت الروم على جيش المسلمين، ودخل خالد بن الوليد مع جرجة الروماني يقاتلان في سبيل الله، ودارت الحرب الشرسة بين المسلمين وبين الرومان في موقعة اليرموك الشهيرة، فضرب فيهم خالد وجرجة من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس، ثم أصيب جرجة فاستشهد رحمه الله تعالى، ولم يصل صلاة سجد فيها إلا ركعتين، فهذه هي الدعوة في نظر الصحابة، وليس هناك ظروف تمنع الدعوة، لذلك كان إيمان الأفراد أغلى عند الصحابة من كنوز الدنيا جميعًا، والعدو الكافر الذي يبغضونه ينقلب إلى أحب الناس إلى قلوبهم لو آمن بالله عز وجل، فيحبون الخير لأهل الأرض جميعًا، ومهمتهم تعبيد الناس جميعًا لرب العالمين، وهي مهمة واضحة جـدًا، ووظيفتهم استنقاذ الناس من نار الجحيم، ماذا لو قاتـل جرجـة في صفوف الرومان؟ ماذا لو لم يعطه خالد من وقته وجهده وفكره ودعوته؟ ماذا ستكون النتيجة؟ كان سيصبح جرجة من قتلى الرومان، وكانت ستنتهى حياته على حرب ضد الإسلام والمسلمين، وماذا لو فقدت هذه الأمة هذه الصفة النبيلة، صفة

الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا هو مفهوم الدعوة عند الصحابة، وهذا هو الصدق في قضية الدعوة إلى الله عز وجل، وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى قدر هذا الفقه كان عمل الصحابة، ولذلك سبق الصحابة على أجمعين.

نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يبصرنا بسنة نبينا مُحَّد صلى الله عليه وسلم.

﴿ فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أَقُــولُ لَكُــمْ وَأُفَــقِضُ أَمْــرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِــيرٌ بِالْعِبَــادِ ﴾ [غافر:44].

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرًا كثيرًا.

# كن صحابيًا: الصحابة والتوبة

فطر الله الخلق جميعًا على الخطأ والزلل، ودعاهم سبحانه إلى التوبة والإنابة عند إحداثهم للنذنب أو المعصية، وجعل لنا قدوة ونبراسًا في الرعيل الأول من الصحابة، فقد تميزوا بسمات عظيمة للتوبة، فقد كانوا يتوبون من قريب، ولا يسوغون للذنب أو يجادلون عنه، ويعظمون الذنب مهما صغر، لأنهم عرفوا لله قدره، وأتبعوا السيئة بالحسنة، ولم يقنطوا من رحمة الله عز وجل.

## الصحابة بشر وليسوا نماذج أسطورية

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

## ببِيرِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِي مِ.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

### أما بعد:

فمع الدرس الثاني عشر من دروس مجموعة: كن صحابيًا، وسيكون حديثنا - بمشيئة الله تعالى عن الصحابة والتوبة، فالصحابة هم أفضل الأجيال على الإطلاق، جاء ذلك تصريحًا في حديث رسول الله الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود في أنه قال: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)، والأحاديث في هذا الأمر أكثر من أن تحصى، أثبتت الخيرية لهذا الجيل، وأنه أفضل من كل أجيال الأرض، ومع ذلك فالصحابة بشر ليسوا بمعصومين من الخطأ، بل كانوا أحيانًا يخطئون أخطاء كبيرة جدًا، والإنسان فعلًا قد لا يتخيل أن الصحابي يمكن أن يخطئ مثل هذا الخطأ، لكن حدث ذلك، لأنهم بشر، لكن كانوا يتوبون من هذه الأخطاء.

والحقيقة أنه قد أخطأ بعض الناس في المبالغة الشديدة في أحوال الصحابة، ونقلوا عنهم القصص العجيبة الضعيفة جدًا، بل أحيانًا والموضوعة، والتي تظهرهم بصورة ملائكية، وترفعهم فوق صور البشر، والصحابة لا يحتاجون إلى المبالغة حتى يعظموا، وإنما يكفي أن تنقل الصورة الحقيقة عنهم، وفي هذا كل التعظيم لهذا الجيل، لأنه كان جيلًا فريدًا وعظيمًا ومتميزًا، لكن المبالغة فيه خسارة كبيرة جدًا، لأنها تصيب اللاحقين باليأس من إمكانية الوصول إلى مثل هذه الصورة الفريدة.

وسأذكر هنا حكاية جاءت في أحد الكتب، لرجل ليس بصحابي، تقول هذه القصة: رأيت بدويًا بمكة يقول: كنت بالبادية، وإذا بغلام حاف مكشوف الرأس، ليس معه زاد ولا ركوة ولا عصا، فقلت في نفسي: أدرك هذا الفتى، فإن كان جائعًا أطعمته، وإن كان عطشان أسقيته، فبادرت إليه حتى ما بقي بيني وبينه إلا

مقدار ذراع، فذهب عنى حتى غاب عن عيني، وهذا أول شيء، فالغلام الصغير قد طار، قال: فقلت: هذا شيطان، فإذا به ينادي فيقول: لا، بل سكران، أي: أن هذا الغلام يرد عليه من بعيد فيقول له: لا، بل سكران، قال: فنادينه يا هذا، وسألته بالذي بعث محمدًا عَلَيْ بالحق إلا وقف، فقال: أتعبتني وأتعبت نفسك، فقلت له: رأيتك وحدك فأردت خدمتك، فقال: من يكن الله معه كيف يكون وحده! فقلت له: ما أرى معك زادًا! فقال لي: إذا جعت -تأمل هذه المبالغة غير المقبولة - فذكره زادي، وإن عطشت فمشاهدته سؤالي ومرادي، يعنى: أن الرجل لا يأكل ولا يشرب، فقلت له: أنا جائع فأطعمني، أي: إذا كنت لا تجوع فتأكل فأنا جائع فأطعمني! فقال: أولم تؤمن بكرامة الأولياء، فقلت: بلي، ولكن ليطمئن قلبي، قال: فضرب بيده الأرض وكانت أرض رمل، ثم قبض قبضة منها وقال: كل يا مخدوع، فإذا به سويق ألذ ما يكون، والسويق هو: الدقيق الناعم، أي: أنه لقبي خبرًا طعمه لذيذ جدًا، فقلت: ما ألذه، فقال لى: في البادية عند الأولياء من هذا كثير، يعنى: أن هناك أناسًا في الصحراء عندهم من هذا الخبر الكثير، فقلت له: اسقني، فركض برجله الأرض فإذا بعين تنبع من الأرض، عين من عسل وماء، جنة على الأرض!! فجلست لأشرب، ثم رفعت رأسى فلم أره، أي: أنه قد اختفى مرة أخرى، فلم أدر كيف غاب؟ ولا إلى أين ذهب؟ فأنا أخدم الفقراء من ذلك اليوم إلى الآن لعلى أرى مثل ذلك الولى!!

فهذه الحكاية وما شابهها فوق أنها واضحة الافتراء، لها أثر سلبي كبير على طرق التربية والتوجيه، والناس من المستحيل أن تصل إلى مثل هذه الأساطير، فيصيبها نوع من الإحباط، ونحن عند ذلك سنتعامل مع نوعيات ليست من البشر، فليس من الممكن تقليدها، لأننا لم نفهمها ونعرفها، لكن لو فهمنا أن الصحابي بشر يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب، يمكن أن يختار الأولى أو خلاف الأولى، حسب الموقف والظرف الذي هو فيه، وساعتئذ نستطيع أن نقلدها، وهنا قد نتساءل، فنقول: أيمكن أن أيحدث هذا مع غلام ولا يحدث ذلك مع أكابر الصحابة؟!

فهل إذا أراد أبو بكر -مثلًا- واللهي أن يأكل يقبض من الرمل قبضة فإذا هي خبز ولحم؟!

وهل إذا أراد ابن الخطاب على وأرضاه أن يشرب أن يضرب الأرض برجليه من أجل يطلع منها عسل وماء؟!

وهل إذا أراد عثمان رهي أن ينتقل من مكان إلى مكان لبس طاقية الإخفاء وطار كما طار ذلك الغلام!؟ ثم ذهب إلى مكان لا يراه الناس ولا يعرفونه!!

فهذا منهج عجيب جدًا في التلقي، وأسلوب مبتدع في التربية، ووسيلة من وسائل التعجيز للناس، وليس من ورائها أي حقيقة.

والمعلوم أن الصحابة كانوا بشرًا، فإذا أرادوا الأكل بحثوا عنه وجدوا في طلبه، ثم اجتهدوا في طبخه وإعداده، ثم أكلوا بعد ذلك، وإذا أرادوا الشرب حفروا الآبار، وإذا سافروا حملوا معهم الماء الذي يكفيهم، واختاروا الطريق السهل، وأعدوا العدة الكافية لذلك، نعم قد تحدث لهم كرامات، لكن هذه الكرامات كرامات ثابتة، ومواقف معدودة ومعينة، ولم تكن بإرادة منهم، بلكان الله عز وجل يهبها لمن يشاء في الوقت الذي يريده، ولأن الصحابة كانوا بشرًا فقد كانوا يخطئون أحيانًا، ولا ضير في ذلك ما دامت الخطيئة ستبع بتوبة، والإنسان كما هو معروف من خصائصه الخطأ.

روى مسلم عن أبي هريرة في وأرضاه أنه قال: قال رسول الله في (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)، هذه ليست دعوة لاقتراف الذنوب، لا، إنما هي دعوة للتوبة، وتقريب للواقع، واقع أن الإنسان لا بد أن يخطئ، وأن الكمال لله عز وجل وحده، والمعصوم هو من عصمه الله عز وجل، وحتى الأنبياء فإنحم أحيانًا يختارون خلاف الأولى ويلامون على ذلك من الله عز وجل؛ وذلك لإثبات بشرية هؤلاء، وإلى هذا المعنى أشار الرسول صلى الله عيه وسلم فقال: (كل على سبيل العموم - بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون).

## الشروط الأساسية للتوبة

من المعلوم أن شروط التوبة عند كل البشر ثلاثة، وهذا في حق الله تعالى، فلو أن إنسانًا أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن ترك الصلاة فترة من الزمن لزمه ثلاثة أمور حتى يتوب إلى الله عز وجل:

الأول: أن يقلع فورًا عن المعصية، فيرجع فيصلي مرة أخرى.

الثاني: أن يندم على فعل ذلك، أي: بأن يكون هناك حزن وبكاء شديد، وألم في النفس.

الثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدًا، وهذا العزم لا بد أن يكون عزمًا صادقًا، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب.

أما إذاكان هذا الذنب متعلق بحق آدمي فإنه يضاف إليه شرط رابع، ألا وهو: أن ترجع الحقوق إلى أصحابها، فلو سرقت مالًا لزمك رده، أو شهدت شهادة الزور لزمك أن تكذب نفسك أمام القضاء، أو أخطأت في حق إنسان لزمك أن تذهب إليه فتستسمحه وتطلب العفو منه.

## التوبة من قريب من السمات الأساسية للتوبة عند الصحابة رضوان الله عليهم

لكن التوبة في حق الصحابة كانت تتميز بصفات وسمات رائعة فوق هذه الصفات الأساسية، يعني: زيادة على هذه الثلاثة الأشياء التي هي في حق الله سبحانه وتعالى، والشرط الرابع الذي يتعلق بما بين الآدميين من حقوق، فالأشياء

هذه كانوا يعملونها كلها، لكن فوق هذا كان هناك سمات واضحة جدًا لتوبة هؤلاء الناس، وسنذكر خمس سمات بمشيئة الله تعالى:

السمة الأولى: التوبة من قريب، يعني: أنه لم يكن هناك إصرار على المعصية عند الصحابة، فإذا ضعف الصحابي فارتكب ذنبًا رجع سريعًا وعاد إلى رشده وتاب إلى الله عز وجل، وهذاكان مما يوجب لهم المغفرة الكاملة من الله عز وجل، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار، وهناك مثل لطيف قاله الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين: إن قطرات الماء الصغيرة إن وقعت على حجر بصورة متنالية، وعلى فترة طويلة من الزمن، نقطة نقطة، فإنما تؤثر في الحجر وتترك فيه خرمًا، بينما لو جمعت كل هذه القطرات التي هي نازلة على مدار السنة والسنتين والثلاث ثم سكبتها مرة واحدة على الحجر فإنما لا تؤثر فيه شيئًا.

إذًا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لذلك فإن الله عز وجل يفتح باب التوبة باستمرار لكل البشر؛ حتى يعودوا إليه في الوقت الذي يذنبون فيه، ولا تؤجل توبتك إلى رمضان أو إلى الحج، أو إلى أن تبلغ في السن مبلغًا كبيرًا، لا، فباب التوبة مفتوح في كل وقت.

روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي موسى الأشعري إلله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كله يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها) يعني: الليل كله

فرصة لمسيء النهار ليتوب، والنهار كل فرصة لتوبة مسيء الليل، حتى العلامة الأخيرة لقيام الساعة.

لذلك فإن الصحابة كانوا يعلمون أن التوبة المتقبلة حقًا هي التي يسرع بها الإنسان المخطئ إلى الله عز وجل، وذلك امتثالًا لقوله سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّا التّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ [النساء:17]، قال قتادة رحمه الله: كان أصحاب رسول الله على يقولون كل ذنب هو جهالة، ثم قال تعالى ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ [النساء:17]، أي: بسرعة فلا يؤجلون التوبة، ﴿ فَأُولَئِكَ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ [النساء:17]، أي: بسرعة فلا يؤجلون التوبة، ﴿ فَأُولَئِكَ كَنُوبُ وَلُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا \* وَلَيْسَتِ التّوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئِاتِ يَتُوبُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا \* وَلَيْسَتِ التّوْبَةُ لِلّذِينَ يَعُمَلُونَ السّيّئِاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الآنَ وَلا الّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفّارٌ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الآنَ وَلا الّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفّارٌ اللهَ عَلَيْهَا ﴾ [النساء:17].

إذًا أول سمة من سمات التوبة عند الصحابة أنهم كانوا يتوبون من قريب، فهم يقعون في أخطاء، وقد تكون هذه الأخطاء جسيمة، لكنهم يعودون سريعًا إلى الله عز وجل، وليس العيب أن نخطئ، لكن العيب كل العيب أن نصر على هذا الخطأ.

# مسارعة أبي لبابة إلى التوبة بعد إفشائه لسر رسول الله عند بني قريظة

تعالوا لنرى موقفًا يوضح لنا هذه الصورة السريعة في التوبة إلى الله عز وجل: قصة أبي لبابة بن عبد المنذر وللله وأرضاه، وذلك عندما خانت ونقضت بنو قريظة

العهد مع رسول الله على عنوة الخندق قرر أن يذهب إليها ويحاصرها، وبالفعل حاصر بني قريظة خمسة وعشرين ليلة متصلة حتى أصابهم اليأس والفزع، فطلبت بنو قريظة من رسول الله على أن يرسل إليهم رجلًا ليتفاوض معهم، بل واختاروا هم أبا لبابة بن عبد المنذر في وأرضاه، لأنه كان حليفًا لهم في الجاهلية، وهو من قبيلة الأوس من الأنصار، ولظنهم أنه سيشفق عليهم ويرحمهم، بل وسيشفع لهم عند النبي على.

بينما الرسول عَلَيْ كان قد عزم على أن يقتل بني قريظة جميعًا؛ لأنهم أقدموا على خيانة عظيمة جدًا، إذ كانوا سيدخلون قريشًا إلى المدينة ليستأصلوا كل من فيها، فكان الجزاء من جنس العمل، لكن عندما طلبوا أبا لبابة من أجل أن يذهب إليهم للتفاوض معهم نبهه الرسول ألا يخبرهم بقراره لأنهم لو عرفوا القرار فإنهم لن يفتحوا الأسوار وسيضطر المسلمون لمحاصرتهم لفترة طويلة، ومعلوم أن حصون بني قريظة كانت حصونًا كبيرة جدًا، وفيها الغذاء والماء، ويمكن أن يطول الحصار شهرًا وشهرين، بل شهورًا، فذهب أبو لبابة رضى الله عه وأرضاه إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال، وأخذت النساء والصبيان في البكاء، فرق لهم عندما رأى ذلك الموقف، فقالوا له: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل على حكم مُحَّد عَلَيْقٌ، فقال: نعم، لكنه أشار إلى حلقه، يعنى: أن جزاءهم الذبح، وكأنه يقول لهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم عازم على ذبحكم، وهنا أفشى سر الرسول عِلَيْنَ وخان العهد مع رسول الله ﷺ، وهذه جريمة كبرى جدًا، وتأمل هنا أيضًا: فهذا الرجل من الأنصار، ومن الصحابة الثابتين في الإسلام، والعظماء في التاريخ الإسلامي، وله

تاريخ فيما سبق وفيما لحق، لكن سبحان الله فإن النفس ضعيفة، فهو قد أخطأ في لحظة ووقع فيما قد لا يقع فيه كثير من المسلمين.

يقول أبو لبابة في: فوالله مازالت قدماي من مكانهما حتى علمت أيي قد خنت الله ورسوله، وهنا عرف أنه قد أذنب ذنبًا كبير جدًا، لكن ما هو الحل؟ التوبة من قريب، فانطلق أبو لبابة في مباشرة على وجهه، ولم يأت رسول الله في بيل ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله وربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت، يعني: أنه ربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وقرر أنه لا يفك نفسه حتى يفكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان من الممكن أن يكتم هذا الخبر، لأنه لا أحد يعرف هذا الأمر غير اليهود، لكنه عرف أنه قد ارتكب ذنبًا عظيمًا، وأنه لابد عليه أن يتوب من هذا الذنب، ولأنه علم أن فرصته في التوبة هي في الدنيا، ولو مات قبل أن يتوب الله عليه لذهبت الفرصة، ولذلك قيل أنه قد نزل قول الله عز وجل في يتوب الله عليه لذهبت الفرصة، ولذلك قيل أنه قد نزل قول الله عز وجل في أن يتوب الله عليه لا خَوْنُ وا الله وَالرَّسُولَ وَثُونُ وا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أن ينتوب الله عليه لا خَوْنُ وا الله وَالرَّسُولَ وَثُونُ وا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ ونَ الله الله وَالله وَالرَّسُولَ وَثُونُ وا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ ونَ الله والله والله والمنالة والله والله والله والله والله والله والله والله والله والرَّسُولَ وَثُونُ وا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ ونَ الله والله والرّسُولَ وَثُونُ وا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ والله والمؤلف وال

وعندما وصل الخبر إلى رسول الله على وعلم أن أبا لبابة قد عمل هذا العمل، وأنه وأنه وأنه وأنه وي إحدى سواري المسجد، وأقسم على أن لا يبرح هذا المكان حتى يتوب الله عليه، ومع هذا العقاب الشديد لم يفكر ولي أبدًا في صورته أمام الناس، ولم يشغله ذلك، في هذا الوقت الذي أصبح مفضوح الذنب أمام الناس، بل ولم يكن همه صورته حتى أمام رسول الله على ولم يكن يهمه الآن

الأعمال التي انقطع عنها، بل كان همه الأعظم أن يتوب الله عز وجل عليه، ولذلك قال الرسول عَلَيْ لما وصله خبره: (أما إنه لو جاءني لاستغفرت له)، رحمة مهداة عِلَيْنَ أي: لو كان جاء إلى قبل أن يربط نفسه لسامحته ولاستغفرت له، لكن مادام أقسم أنه لن يفك نفسه حتى يتوب الله عليه، فلن أستطيع أن أذهب إليه حتى تنزل التوبة من الله عز وجل، يقول عِلَيْكُ: (فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه)، يعنى: ما دام أنه ربط نفسه، وقد ظل أبو لبابة محبوسًا بالقيد لمدة ستة أيام متوالية، وامرأته في وقت كل صلاة تفك القيد عنه حتى يصلى، ثم تقوم بإعادة القيد عليه ألم شديد في النفس، وأوبة سريعة إلى الله عز وجل، وتوبة صادقة من ذنب كبير، وبعد مضى الستة الأيام نزلت توبة الله على أبي لبابة بن عبد المنذر ولي وأرضاه، نزلت التوبة على رسول الله صلى عليه وسلم وهو في بيت أم المؤمنين أم سلمة إلله ، تقول أم سلمة إله: فسمعت رسول الله ﷺ وهو يضحك، أي: أنه ضحك فرحًا بتوبة الله على أبي لبابة ، وهذا يبين لنا الحب الشديد الذي كان بين الرسول عليه وبين عموم الصحابة، فقالت له أم سلمة: لماذا تضحك؟ فقال: تاب الله على أبي لبابة ، فقالت: أفالا أبشره يا رسول الله، قال: بلي إن شئت، وهذا الأمركان قبل أن يفرض الحجاب على نساء رسول الله علي فوقفت على باب الحجرة وقالت: يا أبا لبابة -وكانت حجرات الرسول علي تطل على المسجد- أبشر فقد تاب الله عليك، قالت: فنهض الناس إليه ليطلقوه، أي: أن كل الناس ذهبت بسرعة لتفك قيده، فقال: لا والله حتى يكون رسول الله عليه هو الذي يطلقني بيده، فلما مر عليه رسول الله

في صلاة الفجر أطلقه، وقصة أبي لبابة لها تكملة لطيفة سنذكرها في آخر المحاضرة.

والشاهد من القصة: أن أبا لبابة أخطأ خطًا كبيرًا جدًا عندما أفشى سر الرسول والشاهد من القصة: أن أبا لبابة أخطأ خطًا كبيرًا جدًا الكن مع ذلك وقع في الخطأ، وليست هذه مشكلة، المشكلة أن الإنسان يقع في هذا الخطأ أو في هذه المعصية ويصر عليها، لكن أبا لبابة لم يكن هكذا، والصحابة كلهم لم يكونوا هكذا، بل بمجرد ما يخطئ أحدهم يرجع بسرعة إلى ربه عز وجل، لأنه يشعر بالذنب مباشرة، وليس معنى ذلك أنه عند المعصية نذهب إلى سارية في المسجد ونربط أنفسنا فيها حتى يتوب الله علينا! عند ذلك سوف نظل قاعدين إلى يوم القيامة، لأن رسول الله لم يعد موجودًا بين أظهرنا ليخبرنا بالتوبة: لكن الشاهد أنه تاب توبة سريعة إلى الله عز وجل، وهذه التوبة السريعة هي السبب في أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه بسرعة ﴿ ثُمُّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب ﴾ [النساء:17].

## مسارعة عمار بن ياسر إلى التوبة بعدما نال من النبي إثر تعذيب كفار قريش له

وهذا مثال آخر: عمار بن ياسر في وأرضاه، وقصته معروفة مع المشركين، وذلك عندما سلط عليه المشركون أشد أنواع التعذيب في مكة، ولم يكن ذلك العذاب له وحده، بل لكل العائلة، لأبيه ولأمه، فقد وضعوا الصخر الملتهب على صدره، وضربوه ضربًا شديدًا، وقاموا بقتل والديه أمامه، ياسر وزوجته سمية رضى الله

عنهما، وطلبوا منه أن يسب رسول الله عَلَيْهُ، وأمام هذا القهر والتعذيب والإكراه الحقيقي، والقتل الفعلي الذي حدث لأعز الناس لديه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمام الألم الرهيب الذي كان يحس به في كل ذرة من جسده، قال ما أراده الكفار منه، وسب محمدًا عليه، سبه بلسانه مع أن قلبه لا يُقِدم عليه أحدًا من خلق الله ولا حتى نفسه التي بين جنبيه، ومع أن الموقف سليم شرعًا، يعني: لو أن أحدنا تعرض للتعذيب والإكراه ليقول هذه الكلمة لجاز له ذلك ما دام القلب مطمئنًا بالإيمان، لكن هو علي لم يكن يعلم أن هذا الموقف سليم شرعًا، فحسب أن هذا العمل كان خطأ، وإن كان ليس خطأ في حق الشرع، فجاء مسرعًا باكيًا معتـذرًا تائبًا لمجرد أن تركـه الكفار، فشكى حالـه للنبي عليه وهـو يبكـي ويعتـذر إليـه مما فعل، وقال له: قد قلت فيك كذا وكذا، فقال الرحيم الحكيم علي الرحيم: (كيف تحد قلبك، قال عمار: أجده مطمئنًا بالإيمان، فقال النبي عَلَيْكَ: إن عادوا فعد، فأنزل الله عز وجل قوله ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ [النحل:106] إلى آخر الآيات).

لذلك فإن قضية التوبة من قريب قضية في منتهى الخطورة بالنسبة للمؤمنين، لأن مرتكب الذنب حال ارتكابه يكون على خطر عظيم، وتأمل هذا الحديث المخوف الذي ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة في أن النبي على قال: (لا ينزي الزاني حين ينزي وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نمبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن).

يعني: لا يسرق سرقة والناس تنظر إليه ولا تكلمه، لأنه صاحب سلطان وقهر، لا يكون مؤمنًا، وليس المقصود أنه على يكفر المؤمن بهذه المعاصي وإنما المراد أن إيمانه ينتقص انتقاصًا شديدًا، فيتذبذب إلى الحد الذي قد يخرجه بعد ذلك من الإيمان إلى الكفر.

وفي الحديث أيضًا الذي رواه البيهقي وابن حبان وصححه، عن عثمان بن عفان إلى وأرضاه أنه قال: قال عَلَيْنَ (اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث) ، وفي آخر الحديث قال: (وإنما لا تجتمع هي والإيمان إلا وأوشك أحدهما أن يخرج صاحبه) فالمعصية الكبيرة التي يصر عليها الإنسان مرة ومرتين وثلاث، يكون بها متذبذب الإيمان، ويوشك أحدهما أن يخرج الآخر، إما أن المعصية تخرج الإيمان بالكلية فيصير الإنسان كافرًا، وإما العكس، فموقف خطير جدًا، نعم ارتكاب المعاصى ليس مكفرًا في حد ذاته، لكنه قد يقود إلى الكفر، وبالذات لو باغت الموت إنسانًا وهو يرتكب المعصية، ولذلك فكثيرًا ما نسمع عمن مات وهو يشرب الخمر، أو مات وهو يزيى، أو مات وهو يسرق أو يقتل، أو ما إلى ذلك من الموبقات، وفي كل هذه الأحوال يكون على خطر عظيم، روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله علي (يبعث كل عبد على ما مات عليه)، فجرم عظيم أن يموت الإنسان على معصية ثم يبعث عليها، من أجل ذلك فإن قضية التوبة من قريب قضية في منتهى الأهمية، والصحابة كانوا فاهمين جدًا، لهذه السمة أو الصفة.

## عدم تبرير الذنب من السمات الأساسية لتوبة الصحابة رضوان الله عليهم

السمة الثانية: عدم تبرير الذنب والجدل فيه، أي: عند الذنب يلزمك الإسراع إلى التوبة من غير جدال، ولا تقول: لا والله ما غلطت، لأن كثيرًا من الناس لا يريد أن يظهر بمظهر المذنب أمام الناس، فهذا الصنف لا يفقه أهمية دور النصيحة لإصلاح الفرد والمجتمع، والمسلم مرآة أخيه، فلو أن شخصًا قال لك: إنك أذنبت ذنبًا. ففكر في الذنب بدل أن تجادل وتقول في نفسك: هل أنا حقًا أذنبت أم لا؟ وتبقى تبرئ نفسك أمام الناس، لا، فالصحابة لم يكونوا هكذا، لكن نجد كثيرًا بعض الناس يبررون لجرائم خطيرة وكبيرة، فيبرر الاختلاس -مثلًا- من أموال الدولة، ويبرر الظلم الذي يوقعه على خلق الله عز وجل، ويبرر السباب والشتائم والقذف والغيبة، ويبرر كل جريمة وإن عظمت، ويبرر كل معصية وإن كانت مثل ضوء الشمس، والصحابة لم يكونوا كذلك، أي: لم يكونوا يجادلون في ذنوبهم أبدًا، ولم يكونوا يبررون معاصيهم، إلا بالتبرير الذي كانوا يعتقدونه أحيانًا، لكن لو ظهر لهم الحق اتبعوه مباشرة دون تردد، والصحابة كانوا يرحبون بمن يهدي لهم عيوبهم، ويجلون من يوضح لهم أخطاءهم، فخير أن يبصرك أي إنسان بعيبك وذنبك، فيكون عندك لتتوب من الذنب، بدل أن تستمر فيه اليوم والاثنين والشهر والشهرين، بل والعمر كله، فكان الأفضل والأحسن النصح بالتوبة، أمَّا أن كل إنسان يترك الآخر على هواه إلى أن يلقى العقاب من الله عز وجل فخطأ، لأنه ربما قد يموت وليس هناك وقت للرجعة فيتوب.

## إعتاق أبي مسعود الأنصاري لغلامه بعدما ضربه

وتأمل كيف كان الصحابة يتعاملون مع الذنب عندما يعرفوه من أحدهم، ففي مسلم عن أبي مسعود الأنصاري إللي قال: (كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من خلفي صوتًا يقول: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله ﷺ)، فهنا في هذا الوقت حصل ذنب، فقد كان الرجل يضرب غلامًا له، والرسول عليه قاله له: (لله أقدر عليك منك عليه) أي: يحذره، فقال أبو مسعود الأنصاري رهي وأرضاه عند ذلك: هو حر لوجه الله يا رسول الله، فأعتق الغلام، ولم يقل له: والله إن الغلام عمل كذا وكذا، وأنت لا تعرف ذلك يا رسول الله، وأنا قد رأيت ذلك منه، والبارحة قد عمل أيضًا كذا، ويمكن أن يذكر له مبررات كثيرة جدًا، وقد تكون بعض هذه المبررات صحيحة، لكنه عرف أنه قد تجاوز، وعند اكتشافه لذلك لم يتردد لحظة في التوبة إلى الله عز وجل، ولم يجادل دقيقة واحدة، ثم قال له عَلَيْنَ (أما لو لم تفعل للفحتك النار)، وفي رواية (لمستك النار)، يعنى: كان خطًا يستحق العقاب الشديد من الله عز وجل، لكن الإنسان مجرد أن تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، وهذا هو المقصود.

## مسارعة أبي بكر إلى استرضاء بلال وسلمان وصهيب

وانظر إلى موقف أبي بكر الصديق وأرضاه عند الإمام مسلم وأحمد عن عائذ بن عمرو والله في نفر و سلمان وصهيب وبالال في نفر و سلمان وصهيب وبالال كانوا من الموالي، وإنما أعتقوا بعد الإسلام - وكان ذلك بعد صلح

الحديبية في زمن الهدنة، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله، فقال مأخذها، يعني: نحن كنا نتمنى أن نرى السيوف تقطع في رقبة عدو الله، فقال راوي الحديث عائذ بن عمرو: فقال أبو بكر في وكان واقفًا بجوارهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، وبدأ يلوم الثلاثة الضعفاء الذين قالوا هذه الكلمات، وأتى أبو بكر النبي في وأخبره، فقال له في: (يا أبا بكر لعلك أغضبتهم) ، أي: قد تكون أغضبتهم، ثم قال في (ولئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك)، لمكانة وقدر بلال وسلمان وصهيب عند الله عز وجل.

فالرسول على يقدر موقف الصحابة الثلاثة الضعفاء عندما رأوا رأس الكفر يمشي أمامهم، وتذكرواكل ما فعل بحم في أرض مكة، وأنهم الآن يسكنون في المدينة؛ لأنهم شردوا من ديارهم بمكة، وكل هذا بسبب أهل الكفر الذين يحاربونهم ويصدونهم عن دينهم، ففي هذا الوقت قالوا هذه الكلمات جراء المعاناة الشديدة التي كان يعاني منها هؤلاء الصحابة في مكة، فالرسول يقدر موقفهم، ويقدر القهر والتعذيب والبطش والطرد والحرب المستمرة التي كانت من قريش، فيقدر كل هذا، وتأمل ماذا عمل أبو بكر في هلكان يمتلك المبررات؟ وهل كان يمتلك الوسيلة التي يمكن أن يرد فيها على رسول الله الله يكان كل هذا لا، ورغم ذلك كان باستطاعة أبي بكر أن يرد فيها على رسول الله الله المهروات، ومنها:

أولًا: أن هذا زمن هدنة، ولا داعي لإثارة أمور قد تثير الحرب بين الطرفين.

ثانيًا: أن هذا سيد قريش، ويرجى إسلامه، ولو أسلم لأسلمت قريش من ورائه، لكن بهذه الكلمات قد يكون ذلك سببًا في نفرته من الإسلام.

ثالثًا: أنه لا داعى لسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل بغير علم.

رابعًا: الدعوة بالتي هي أحسن.

وأسباب ومبررات كثيرة كان باستطاعة أبي بكر -وهو لا تنقصه حجة ولا بلاغة - أن يذكرها لرسول الله على، ومع ذلك فقد أعرض عن كل هذه المبررات، ولم يفكر إلا في الذنب الذي أشار إليه رسول الله على بقوله: (لعلك أغضبتهم، ولئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك) ثم أسرع أبو بكر في إلى إخوته سلمان وصهيب وبلال وقال لهم: يا إخوتاه أأغضبتكم؟ خوف من الذنب، ورجل كأبي بكر في وأرضاه صفحته بيضاء تمامًا، وأي خدش فيها يؤذيه، من أجل هذا ذهب سريعًا إلى إخوانه ليتجنب هذا الذنب الذي وقع منه، أو احتمال الذنب الذي وقع منه، فرد عليه واحد منهم فقال: لا، ثم قال: يغفر الله لك يا أخى.

فالشاهد من القصة أن أبا بكر الصديق و كان عنده من المبررات الكافية التي يدافع بها عن نفسه، ويحسن صورته وهيئته أمام رسول الله وأمام الثلاثة الضعفاء، وأمام المجتمع المسلم بأكمله، لكنه وهيئ ما أراد كل ذلك، وإنما أراد أن يتوب من الذنب، وذلك بعد أن اتضح له أنه ذنب.

## توبة أسامة بعد قتل الرجل الذي نطق بكلمة التوحيد

وهذا موقف آخر لأحد الصحابة نرى منه أنهم ماكانوا يجادلون في الذنب، إلا فقط في تبرير الموقف الفعلي الذي كان فيه، لكن لما يتضح له أنه ذنب يسرع بالتوبة، هذا الموقف لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، كما عند البخاري ومسلم وغيرهما أنه قال: بعثنا رسول الله في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة مكان فأدركت رجلا، وفي رواية: فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا، وإذا أدبرواكان من أشد الناس حماية لهم، يعني: أن هذا الرجل عندما يهجم مع المشركين على جيش المسلمين يكون من أشد الناس حماية لهذا الجيش بالمسلمين، وعندما يرجع وينسحب جيش المشركين يكون من أشد الناس حماية لهذا الجيش.

وفي رواية أخرى: أنه قتل عددًا كبيرًا من المسلمين، يعني: أنه كان رجلًا شديد السطوة، وشديد القوة على الإسلام والمسلمين، يقول أسامة: فغشيته أنا ورجل من الأنصار، أي: استحكمنا منه ولم يبق لنا إلا قتله، فقال: لا إله إلا الله، وانظر إلى الموقف، فقد كان في منتهى الوضوح في عيون كل المشاهدين للحدث، فسيدنا أسامة بن زيد يجري وراءه من أول القتال حتى أمسك به هو والأنصاري، ووضعوه أمامهم من أجل أن يقتلوه، والرجل إلى هذه اللحظة كان شديدًا جدًا على المسلمين، وقد قتل عددًا كبيرًا من المسلمين، فقتله أسامة وكف عنه الأنصاري عندما سمع منه كلمة: لا إله إلا الله، يقول أسامة: فوقع في نفسي من ذلك، وخفت لو أني عملت ذنبًا، فذكرته للنبي

وقتلته! فقال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها خوفًا من السلاح)، يقول المبرر الحقيقي الندي عنده، وفي رواية: (يا رسول الله أوجع في المسلمين، وقتل فلانًا وفلانًا، وسمى له نفرًا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله، فقال عليه فلما متعوذًا أم لا)، وفي رواية: (وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة).

وهنا أسامة بن زيد في لم يكرر التبرير عندما وضح له بالفعل أنه لم يشق عن قلبه، ولأنه لا يعلم خفايا القلوب إلا الله عز وجل، واحتمال أنه قالها فعلًا من قلبه، لكن الشواهد كلها تشير إلى غلبة الظن من أن الرجل قال الكلمة خوفًا من السلاح، وكل هذا يبقى ظنًا ولا سبيل إلى التيقن من صدق الرجل أو كذبه، وعند ذلك قال أسامة مباشرة: يا رسول الله استغفر لي. ولم يعمد إلى افتعال جدل طويل ومناقشات ومحاورات، وإنما اعتراف بالخطأ، ثم قال أسامة: حتى تمنيت أين لم أسلم قبل ذلك، أي: يا ليتني أسلمت هذا اليوم، حتى لا يكون في صحيفتي هذه الجريمة الكبرى، فلم يجلس يبرر فيها، مع أنه كما نرى كل الملابسات تقول: إن الغالب على الظن أن الرجل قال الكلمة خوفًا من السلاح، لكن لا أحد كشف لنا عن قلبه.

## توبة أسامة بعد شفاعته في المرأة المخزومية

كذلك: أسامة بن زيد عندما ذهب إلى رسول الله على ليشفع في المخزومية التي سرقت، وذلك حتى لا تقطع يدها -وبنو بني مخزوم قبيلة قوية وشريفة - قال له رسول الله على وهو غاضب: (أتكلمني في حد من حدود الله).

ولم يأت أسامة بن زيد في الجتمع المسلم، وهذه أول مرة لها، لا، كل هذا الكلام لم وسيحدث مشاكل في المجتمع المسلم، وهذه أول مرة لها، لا، كل هذا الكلام لم يفكر فيه، بل قال: استغفر لي يا رسول الله، فمباشرة عرف أنه قد أخطأ، فلا جدال، ولا محاورات ولا مناقشات، ولذا فإن المستفيد من ذلك هو الشخص المخطئ، لأنه هو الذي سيتوب من الذنب، ولأنه الذي كان سيحاسب عليه، فالله رحمه بأن يسر له من ينصحه في الله، ويقول له: أنت أخطأت، ومن أجل هذا نريد أن نوسع صدورنا عند النصيحة، لما يأتيك أحد ويقول لك: إنك مخطئ، ففكر في الذنب ولا تفكر بصورتك أمام هذا الرجل، بل تب بسرعة لعل الله عز وجل أن يقبض روحك وأنت تائب خير لك من أن يقبضها وأنت على معصية.

## تعظیم النفنب وإن صغر من السمات الأساسية لتوبة الصحابة رضوان الله عليهم

السمة الثالثة: تعظيم الذنب وإن صغر، وهذا عكس ما يفعله كثير من الناس، فمعظم الناس تحون الذنب مهما عظم، لكن الصحابة كانوا يعظمون الذنب مهما صغر، وانظر لقول عبد الله بن مسعود في وأرضاه في صحيح البخاري: إن المؤمن يحرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه -فالمؤمن يتخيل الذنب كالجبل الذي سيقع عليه، فكيف سيكون حاله! - وإن الفاجر يرى ذنوبه كالذباب مر على أنفه فعمل به هكذا، وأشار بيده فوق أنفه. يعني: أبعده وطيره بيده.

وتأمل أيضًا قول أنس بن مالك في عند البخاري وكيف كان مفهومه عن الذنب: إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر -يعني: أنتم ترونحا بسيطة جدًا- وإن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عيه وسلم من الموبقات، أي: من المهلكات، وهذا أمر مهول جدًا، ففرق واضح بين جيل الصحابة والجيل الذي لحق بحم كما يقول أنس بن مالك في وأرضاه، فهم كانوا يفرقون بين عظم الذنب وصغره بحسب قوة الإيمان، إذًا ما بالكم بالأجيال التي تلت؟! وكلام أنس بن مالك هذا كان للجيل الذي تلا جيل رسول الله على مباشرة، وعليه فلا وصول إلى ما وصل إليه هؤلاء إلا بالاهتمام بالتوبة من كل ذنب مهما صغر.

وقال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.

وموقف آخر لأبي بكر الصديق في مع ربيعة بن كعب في عندما قال في حقه كلمة شعر أنه قد أغضبه بها، يعني: أن الصديق أغضب ربيعة بن كعب بكلمة بسيطة، فطلب منه الصديق أن يردها عليه، وانظر هنا: فقد كان الصديق الوزير الأول لرسول الله وساعده الأبمن، بينما ربيعة بن كعب هو خادم رسول الله ففرق كبير وبون شاسع بين الاثنين، لكن الصديق شعر أنه قد عمل جربمة لدرجة أنه يطلب من خادم رسول الله أن يرد عليه الكلمة التي قالها في حقه، فأبي عليه ربيعة ، ورفض أن يسب أو يشتم، أو يقول كلمة فيها نوع من الخطأ، أو فيها نوع من التعدي على الصديق في وأرضاه، وهو المتربي في بيت النبوة، فذهب أبو بكر -تخيل- يشتكي ربيعة عند رسول الله فأقر ربيعة على رفضه وقال له: (قال له: يغفر الله لك يا أبا بكر) ، فقال ربيعة : يغفر الله علمه، وحساسية مفرطة لأي ذنب مهما صغر.

وروى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله على رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه)، والذهب محرم على الرجال، ثم قال الرسول على: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)، ثم قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله على: خذ خاتمك وانتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله على، فالذنب ليس بذنب كبير، وليس من الكبائر، والرجل لعله

قد يكون جاهلًا بالحكم، وكان بإمكانه أن يأخذه ليبيعه أو يعطيه لزوجته أو يدخره ليرمن، لكن إحساس الرجل بعظم الذنب جعله يزهد في الخاتم، وحجة الصحابة في هذا الإحساس المفرط لقضية الذنب: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود في وأرضاه أنه قال: قال رسول الله عليه: (إياكم ومحقرات الذنوب) أي: الذنوب البسيطة التي يستحقرها الإنسان لصغرها في ظنه، ثم قال: (فإنمن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه).

## إتباع السيئة الحسنة من السمات الأساسية لتوبة الصحابة علي السيار

السمة الرابعة: اتباع السيئة بالحسنة، أي: محاولة معادلة السيئة بحسنة بعدها، فيبطل أثر السيئ، وإلى هذا المعنى أشار رسول الله و الحديث الذي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. عن أبي ذر في وأرضاه قال: قال لي رسول الله و الترمذي وقال: حسن صحيح. عن أبي ذر وفي وأرضاه قال: قال لي رسول الله و الته و التحقيق الله و الله و الله و التحقيق الله و الله و

وانظر الموقف الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود علي الله وأرضاه قال: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها) ، وفي رواية (أصبت منها قبلة)، يعنى: أنه ارتكب معها شيئًا لا يستوجب الحد، فشعر الرجل أنه فعل جريمة كبيرة جدًا فقال للنبي: فهأنذا فاقضى في ما شئت، فقال له عمر : لقد سترك الله لو سترت نفسك، لكن الرجل من داخله يريد أن يتخلص من الذنب الذي عليه، قال راوي الحديث عبد الله بن مسعود: فلم يرد النبي عَلَيْكُ شيئًا، أي: لم يرد عليه مهموم لم يعرف كيف يتخلص من الذنب، فأتبعه النبي عَلَيْكُ رجلًا ودعاه، أي: أمره بالرجوع إليه مرة أخرى، وتالا عليه آية تعالج مشكلته ومشكلة وموقف الذين يفعلون مثله، أو أي ذنب من الذنوب قال ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُلْفِينَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ ﴾ [هـود:114]، قوله تعالى ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ ﴾ [هود:114]، أي: أكثر من النوافل، وقوله ﴿ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ [هود:114]، أي: صل قيام الليل، ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ ﴾ [هود:114]، فهذا شيء عظيم جدًا، فقال رجل من القوم. قيل أنه معاذ بن جبل عليه وأرضاه، (يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة) ، أي: لكل واحد يرتكب ذنبًا، فيبادر لعمل المعروف، حتى يكفر عنه ذنبه الذي عمله.

وهذا كعب بن مالك في وأرضاه عندما تاب من أمر التخلف عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، ونزلت توبته بصريح القرآن، إلا أن كعب بن مالك في وأرضاه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله، علامة على صدق التوبة الشديدة، فهو يريد أن يتخلص من المال الذي أقعده، ولكن رسول الله في قال له: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)، فقال كعب: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وتصدق بكل ماله عدا هذا السهم، وتخيل واحدًا دفع كل ماله من أجل أن يتخلص من ذنب واحد، إحساس عظيم جدًا؛ لأنه فعلًا يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.

و أبو لبابة في وأرضاه عندما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر ديار قومي، وفي رواية: أهجر هذه الدار التي أصبت فيها الذنب وأساكنك، يعني: أنه سيترك المكان الذي كان يعيش فيه، وكان بعيدًا عن المدينة المنورة، ويأتي يعيش بجوار الرسول في في المدينة، وأيضًا شيء آخر وأي أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، أي: سأتبرع بكل مالي في سبيل الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته وبأبي لبابة ، والعارف باحتياجات الحياة قال: (يجزئ عنك الثلث)، أي: يكفي أن تتبرع بثلث مالك فقط، وهذا بحد ذاته كثير جدًا، وهنا أقر الرسول في مبدأ التصدق لتكفير الذنوب، وفعل الخير بصفة عامة لمحو السيئات.

وموقف آخر لعمر بن الخطاب في عندما وقف يجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ونحن نعرف الجدال الطويل الذي دار بينه وبين الرسول في قضية صلح الحديبية، قال عمر بن الخطاب في وأرضاه: مازلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق خوفًا من الذي صنعته مع النبي في يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرًا، وفي رواية لابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: لقد أعتقت بسبب ذلك رقابًا وصمت دهرًا، يعني: أنه عمل كثيرًا من الطاعات حتى يكفر عن ذنبه الذي عمله.

والخلاصة: أن هذه السمة سمة مهمة جدًا، ومفروض أن تكون سمتنا جميعًا، فإذا أحدثنا ذنبًا نبادر بعمل الخير، من صدقة وقيام ليل وعفو عن آخر أخطأ في حقنا حتى يكفر الله ذنبنا.

# عدم القنوط من رحمة الله تعالى من السمات الأساسية لتوبة الصحابة رضوان الله عليهم

السمة الخامسة: عدم القنوط من رحمة الله تعالى مهما عظم الذنب، فلا يكون هناك يأس أبدًا من رحمة الله سبحانه وتعالى، للحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة في وأرضاه قال: قال رسول الله في (لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم)، وفي رواية أحمد (حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض)، لا أحد أذنب بهذا المقدار الكبير من الذنوب، إذًا: فكل الذنوب يتوب الله سبحانه وتعالى عليها.

روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: (إن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدًا عَلَيْ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة)، أي: نحن عملنا جرائم كثيرة جدًا في الجاهلية، فهل إذا دخلنا في الإسلام يعفو الله عنا؟ قال: فنزل قول الله عز وجل في سورة الفرقان ﴿ وَالَّـذِينَ لا يَـدْعُونَ مَـعَ اللَّهِ إِلَمَّا آخَـرَ وَلا يَقْتُلُـونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَـذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَيَخْلُـدْ فِيـهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: 68-69]، ثم يقـول ﴿ إِلَّا مَـنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان:70]، فكل هذه السيئات السابقة تبدل إلى حسنات بمجرد التوبة ﴿ فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُ ورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان:70]، وقال ابن عباس: ونزل أيضًا قول الله تعالى ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّـذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الـذُّنُوبَ جَمِيعًـا إِنَّـهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].

وروى البزار والطبراني بإسناد جيد عن أبي طويل شطب الممدود على وأرضاه: (أنه أتى النبي على فقال: أرأيت رجلًا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئًا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها -والحاجة: الأمر الصغير، والداجة: الأمر الكبير - فهل لذلك من توبة؟ فقال له رسول الله على: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال له رسول الله على: تفعل الخيرات

وتترك السيئات يجعلهن لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال رسول الله: نعم، فقال الرجل: الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى) فخير عظيم بأن تمحى كل الذنوب السابقة، وليس فقط تمحى الخطايا بل تتحول إلى حسنات. وثواب من الله عز وجل، فأمر مهم جدًا أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل، وخاصة أن الله عز وجل دعا إلى التوبة من لا يتخيل الناس أبدًا أن تقبل توبته عند الله عز وجل.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعا الله عز وجل إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يتوبُونَ الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة، فقال الله عز وجل لهؤلاء ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة:74]، فبعد كل هذه الجرائم العظيمة جدًا يدعوهم إلى التوبة وإلى الاستغفار.

كما دعا الله عز وجل كفار بدر إلى التوبة فقال ﴿ إِنْ يَنتَهُ وا يُغْفَرُ لَكُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:38]، ودعا الله أصحاب الأخدود إلى التوبة وذلك بعد ما أحرق وا المؤمنين، فقد أحرق وا سكان قرية بكاملها ليست لهم جريمة إلا أن قالوا: ربنا الله، قال سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ﴾ [البروج:10] يعني: لو تابوا لغفر الله لهم، ﴿ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الله عز وجل فرعون إلى التوبة بعد أن قال كلمته الخُرِيقِ ﴾ [البروج:10]، ودعا الله عز وجل فرعون إلى التوبة بعد أن قال كلمته الفاجرة ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى ﴾ [النازعات:24] وبعد أن قال ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص:38]، وبعد هذه السلسلة الكبيرة من القتل

للأطفال والاستحياء للنساء قال الله عز وجل في حقه ﴿ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ لَلْأَطفال والاستحياء للنساء قال الله عز وجل في حقه ﴿ فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيْنَا لَعَلَّم، يَتَاذَكُرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ [طه: 44] فأمر الله نبيه موسى وهارون بالتودد إليه في الكلام، لعله أن يـؤمن ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ النَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ النَّا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 27].

ولذلك فإن الصحابة ماكانوا يرون ذنبًا -مهما تعاظم- لا تصلح فيه التوبة، ولم يكن عندهم قنوط أبدًا من التوبة ما دام في العبد نفس يتردد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)، فأطلقها على بأن الله يقبل توبة العبد من أي ذنب ما لم يغرغر، أي: لم يكن في لحظات الموت الأخيرة، فأي وقت قبل هذا يتوب الله سبحانه وتعالى على عباده إن أرادوا أن يتوبوا إليه.

وخلاصة القول: أن الصحابة كانوا يصيبون ويخطئون، يحسنون ويسيئون، يذنبون ويتوبون إلى الله عز وجل، لكن توبتهم كانت ذات طابع خاص جدًا، فقد كانوا يتوبون من قريب، ولا يصرون على معصية، فقد كانوا لا يحبون أن يبيتوا على ذنب، وقد كانوا لا يبررون ذنبًا ولا يجادلون فيه، من نصحهم في الله قبلوا منه، بل وأحبوه وقدروه، وكيف لا وقد أرشدهم إلى صلاح الدنيا والآخرة، وكانوا لا يستحقرون ذنبًا ولا يستصغرونه، بل يتوبون بسرعة من كل ذنب؛ لأنهم يقدرون الله عز وجل حق قدره، وكانوا يكفرون عن ذنوبهم بالأعمال الصالحة، فيبذلون في سبيل ذلك الغالي والثمين، من صدقة وصيام وصلاة وعتق رقاب، ولو كلف أحدهم أن ينفق كل ماله لمحو سيئاته، وكان ذلك هذفًا واضحًا عندهم، وكانوا لا يقنطون أبدًا من رحمة الله عز وجل، ولا ييأسون من عفو الله مطلقًا، لأنهم علموا

أن لهم ربًا يغفر الذنوب جميعًا إلا أن يشرك به، وأنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبتهم، وأنه يناديهم ليستغفروه، ويطلب منهم أن يسألوه، إله رحيم غفور ودود، سبقت رحمته غضبه، وفتح باب التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، رحمته وسعت كل شيء، فهذا هو الإله الذي عبدوه، وهذا هو الإله الذي نعبده، ولا إله غيره سبحانه وتعالى، فإن فقهنا نظرة الصحابة للذنب والتوبة وصلنا إلى ما وصلوا إليه، وغفر لنا ما غفر لهم، وكنا معهم على طريق واحد ليس في آخره إلا الجنة.

نسأل الله عز وجل إقلاعًا عن كل ذنب، وندمًا على كل خطيئة، وعزمًا على عدم العودة إلى ذنوبنا أبدًا، ومغفرة تامة لكل سيئاتنا، وأن يلحقنا بصحابة رسول الله على مع رسول الله على في جنات الخلد جنات النعيم فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَوَافُونُ أُمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [غافر:44].

وجزاكم الله خيرًا كثيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

